

حَاليف الله المارية ا

المجريج الأولك

هَـُــذه\لنَسَّحُخة خَاصَّنة لايُسُــــَمَحُ بَتَصَهِّوتِرِهَا أُونِسَــخَهَـا

دارابن الجوزي

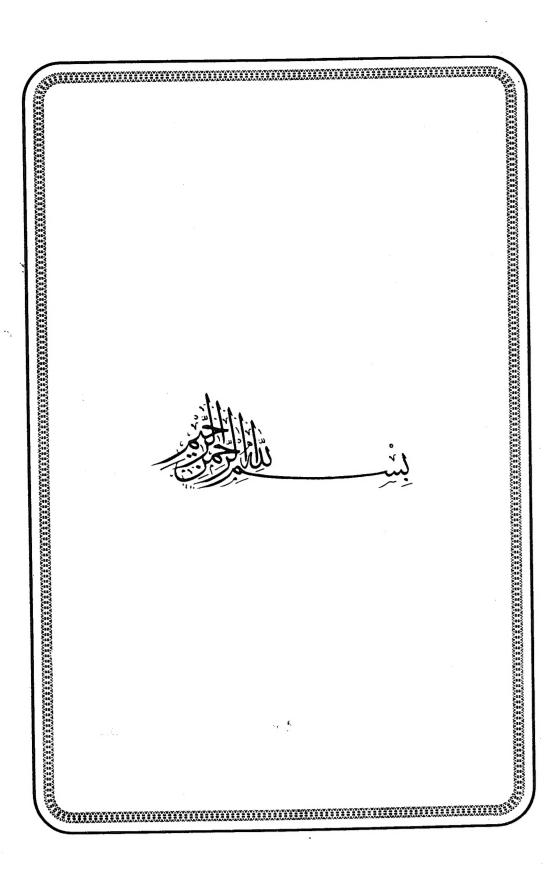



# يمقوك الفضي مع وَلَاتَ الْمَحْ وَلَاتَ الْمُحْ وَلِلْاتَ الْمُحْ وَلِلْاتَ الْمُحْوَلِيْنَ الْمُحُولِيِّ الْمُحُولِيِّ الْمُحُولِيِّ الْمُحَلِّقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِ

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٤ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر



### دارابنالجوزي

للنَسْتُ روَالتَّوزِيثِ المسمَّلكة العَهجبيّة السعوديّة

الرَّمَام ـ شایع ابن خلرون ـ ت: ۸۵۲۲۱۳۱ که ۸ مه ۸۵۲۷۵۳ ۱ ۱۳۵۳ ۸ مصر ۲۹۸۳ مصر ۲۹۸۳ مصر ۲۹۸۳ مصر ۲۹۸۳ م الرِّمِنالبردِّیمِی: ۳۱۶۱۱ مه فاکش: ۸۵۱۲۱۰۰ ـ الرِّیاض ً ـ ت : ۲۵۱۳۵۳ ۲ ۲۸۱۳۷۰ می آب الاِیْسای ـ المفغوف ً ـ شایع الجامعة ـ ت : ۸۸۸۳۱۲۲ ـ حدة ـ ت : ۲۵۱۳۵۳ ۲۰۸۳ ۲۰۸۳ می الفاکش: ۲۲۵۳۱۵۲۳ ۲۰

# بِنِيْمِ لِلْمَالِ لِمُحَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ

### مقدمة

الحمد الله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلمه وصحبه أجمعين ، وبعد :

فهذه إشارات وتنبيهات يحتاجها الحافظ والقاريء لهذا الكتاب:

أولاً: الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - المتفق عليه وملحقاته . ومنه يُعلم أنه ربما ألحق ما هو من مفردات البخاري في المان بين قوسين ، وما هو من مفردات مسلم في الحاشية.

٢ -- مفردات البخاري ( رحمه الله ) .

٣ - مفردات مسلم ( رحمه الله ) .

ثانياً : المتفق عليه وملحقاته ، هو عبارة عن متن وحاشية .

ثالثاً: المتن هو لفظ البخاري ، وكله متفق عليه ، إما على لفظه أو على معناه ، ما عدا الموضوع بين قوسين ( ) فهو من مفردات البخاري فقط.

رابعاً: كل ما في الحاشية من مفردات مسلم فقط.

خامساً : ما قيل في الحاشية " ولمسلم " بدون رواية ، فهو رواية مسلم لحديث المتن نفسه. وما قيل " ولمسلم في رواية " فهو رواية أخرى لمسلم غير رواية المتن .

سادساً: كُلُّ أبوابه هي أبواب البخاري في صحيحه إلا ما أشرت إليه بنجمة هكذا: \*. سابعاً: أسماء الكتب مرتبة حسب كتب الفقه .

ثامناً : الشواهد والمتابعات التي ليس فيها أحكمام جديدة لم أثبتها هنا إلا يسيراً ، ولكن أثبتها كلها في كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين .

تاسعاً: في ثنايا هذا الكتاب بيان موقوفات ومعلقات عند البخاري هي مرفوعات أو متصلات عند مسلم، والعكس، وهي قليلة جداً، وقد أشرنا إليها، وكذا تجد بيان ما رواه البخاري عن صحابي ورواه مسلم بمعناه لكن عن صحابي آخر، وهو أيضاً قليل جداً.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

القسه المَوْتِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُوْتِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُوْتِ اللَّهِ الْمُؤْتِ اللَّهِ الللْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْمُلْمُ اللَّهِ الللْمُلِمِ الللِّهِ اللْمُلِي الللِّهِ الللْمُلْمُلِي الللْمُلِمِ الللْمُلْمُ الللِّهِ الللْمُلْمُلِي الللْمُلِمُ الللْمُلْمُلِي الللْمُلْمُلِي اللْمُلِمُلِي الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُلِي الللْمُلْمُلِي اللْمُلِمُ اللِمُلِمُ الللْمُلْمُلِي اللْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمُ الل

# بِنِيْمُ الْمَالِحَ الْجَمْرَ الْجَمْرَالَ فَيْمَانِ كِتَابُ الإيْمَان

### باب: مَاهُوالإيمَانُ؟\*

الله عن الله وَحْدَهُ الله وَالْمَوْ وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله

﴿ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ ، فَقَالَتِ الظُّرُوفِ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّهُ لا بُدًّا لَنَا مِنْهَا . قَالَ : فَلا إِذًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لأَشَجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ : إِنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سَعِيْد : قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : بَلَى ، حذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْدُيْوُنَ فِيهِ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاء ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ عَلَيْانُهُ شَرِبْتُمُوهُ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمَّهِ بِالسَّيْفِ . قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجَّلٌ أَصَابَتُهُ حَرَاحَةٌ كَذَلِكَ ، قَالَ : وَكُنْتُ أَخَنُوهُمَا حَيَاءُ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ . فَقُلْتُ : فَفِيمَ نَشْرُبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فِي أَسْقِيَةِ الأَدْمِ الَّتِي يُلاثُ عَلَى أَفُواهِهَا . وَنُ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فِي أَسْقِيَة الأَدْمِ . فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ : وَإِنْ قَالُونَ فِي اللَّهِ ﷺ : وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحَرْذَانُ ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحَرْذَانُ ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحَرْذَانُ .

# باب سُؤَال جبْريلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الإيْمَان

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ (١)، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: **الإِيمَـانُ أَنْ تُؤْمِ**نَ بِاللَّهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُـلِهِ ، وَلِقَائِهِ ، وَتَوْمِنَ بِـالْبَعْثِ الآخِر (٣). قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإسْلامُ؟ قَالَ : الإسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّـهَ وَلا تُشْرِكَ بِـهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ (٤) ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ (٥) . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإحْسَانُ ؟ قَالَ : الإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَـرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إذا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا - وفي رواية : ربَّها - فَذَاكَ مِـنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَـانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ﴿ وَفِي رَوَايَةَ (مَعَلَقَةٍ) : إذَا تَطَاوَلَ رَعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانَ فَذَاكِ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي روايـة أخـرى: إذَا تَطَـاوَلَ رُعـاةُ الإِبِلِ البُهْمِ فِي البُنْيانِ-، فِي خَمْسِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ. فَأَحَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا ، فَقَالَ: هَذَا جُبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ (٦٠).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَلُونِي. فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عُمَرَ : إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّـفَر، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ ۚ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلمَ في رواية: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلُّهِ . قَالَ : صَدَقْتَ . وفي حديث عُمَرَ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُّهِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث عُمَرَ: وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ: صَكَفْتَ. قَالَ: فَعَجْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَلَّقُهُ.

<sup>(</sup>٦) ولمسلم من حديث يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : كَأَنَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيْرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلاء فِي الْقَلَدِ . فَوُقَى لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ ، فَاكْتَنْفَتْهُ أَنَا وَصَاحِبِي ، أَحَدُنَا عَـنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَـيَّ ، فَقُلْتُ :َ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ

### بِابِ : إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

٣- عَنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَعَنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ: أَيْ عَمِّ قُلْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، كَلِمَةً ( أَحَاجُ ) - وفي رواية : أَشْهَدُ - لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً : يَا أَبَا طَالِبٍ! تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَالا يُكَلِّمَانِهِ ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْء كَلَّمَانِهِ ، حَتَّى قَالَ آخِر شَيْء كَلَّمَهُمْ بِهِ : هو عَلَى مِلَّة عَبْدِالْمُطَّلِبِ . - وفي رواية : وأَبَى أَنْ يَقُولَ لا شَيْء كَلَّمَهُمْ بِهِ : هو عَلَى مِلَّة عَبْدِالْمُطَّلِبِ . - وفي رواية : وأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ (١) - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ . فَنَزَلَتْ: ﴿ لَمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولِي إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ (١) - فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مُ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولِي فَرَاكَ لللَّهُ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴿ وَزَلَتْ ﴿ إِنِّكَ لا قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم ﴿ وَزَلَت ﴿ إِنِّكَ لا تَهْدِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ وَزَلَت ﴿ إِنِّكَ لا يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولِي وَلَالِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ وَزَلَت ﴿ إِنْكَ لا يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي يَعْدِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ أَنَّهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَكُوا أُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَبَيْنَ لَلْكُ مَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

# باب : "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه "\*

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا تُوفِنِي رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكُرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ اللّهُ بِحَقَّهِ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ بِحَقَّهِ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ بِحَقَّهِ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلّم من حديث أبِي هُرَيْرَةَ: لَوْلا أَنْ تُعَبِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَرَعُ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا حَنْتُ . ومن حديث أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ( طَارقِ بـنِ أُشَيْمٍ ) :
 وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون اللَّهِ .

وَحِسَائِهُ عَلَى اللَّهِ (١) ؟! فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَـالاً ( وفي رواية : عَناقًا ) كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَـا هُـوَ إِلاَّ يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَيْهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَـا هُـوَ إِلاَّ أَنْ رُأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَـهَ إِلَـهَ إِلَـهَ اللَّهِ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ...

( وفي حديث أَنَسٍ: ) أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَـهَ إِلاَّ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ ؛ فَإِذَا قَالُوهَا ، ( وَصَلَّـوْا صَلاَتَنَـا ، وَاسْــتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَـا ، وَذَبَحُــوا ذَبيحَتَنَا ...) .

### باب: الإسْلاَمُ يَعْصمُ الدَّمِ

٥- عَنِ الْمِقْدَادِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ ، وَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّه ؛ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : لا تَقْتُلُهُ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ، آقْتُلُهُ ؟ قَالَ : لا تَقْتُلُهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ اللّهِ عَلْنَ .

7 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْخُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَة ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ ؟ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ ؟ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر بنحوه ، وفيه: ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمصيطرٍ ﴾ .

فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَخَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَى ، فَقَالَ لِي : يَا أَسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى مُتَعَوِّذًا. قَالَ: أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (١) (٢) .

(وفي حَديثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالا : إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحْرُجَ ؟ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحْرُجَ ؟ فَقَالا : يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي . فَقَالا : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ ، وَأَنْتُمْ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ لِلّهِ ، وَأَنْتُمْ تُرَي فِيْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ لِلّهِ ، وَأَنْتُمْ تُرَي يَعُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ . وفي رواية: يَا تُريكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ . وفي رواية: يَا ابْنَ أَخِي اللَّهِ . وَفِي رواية: يَا ابْنَ أَخِي ! أَغْتَرُ بِهَذِهِ الآيةِ وَلا أَقَاتِلُ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَ بِهَذِهِ الآيةِ الَّتِي اللَّهِ الْتِي اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ إلَى آخِرِهَا ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا ؟!. وفيها : فَقَالَ سَعْلاً : وَأَنَا وَاللَّهِ لا أَقْتُسلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطِيْنِ . يَعْنِي أُسَامَةَ ، قَالَ : فقَالَ رَجُلُّ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تَريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم مِن حديث جُندُبٍ : فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لِمَ قَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلانًا وَفُلانًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفٍ تَصِنْعُ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يُومَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ السَّعْفِيرُ لِي ! قَالَ : وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يُومَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ وَسُولَ اللَّهِ السَّعْفِيرُ لِنَي ! قَالَ : وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهُ إِذَا جَاءَتْ يُومَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهُ إِذَا جَاءَتْ يُومُ الْقِيَامَةِ ؟

### باب ثُوابِ الإيْمَانِ \*

٧- عَنْ أَبِي أَيُوبَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْحَنَّةَ ، ( فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَبٌ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَتُقْيِمُ الصَّلاةَ ، وَتُوْتِي مَا لَهُ ) فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَتُقْبِمُ الصَّلاةَ ، وَتُوْتِي اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِي الرَّحِمَ .

وفي حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَتَصُومُ رَمَضَانَ . قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا . فَلَمَّا وَلَّى ، قَالُ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُــلٍ مِـنْ أَوْلِينْظُرُ إِلَى هَذَا .

٨- عَنْ عُبَادَةَ ﴿ عَنْ عُبَادَةَ ﴿ عَنْ عُبَادَةً ﴿ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةً ﴿ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةً ﴿ اللَّهِ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ (وَرَسُولُهُ ) وَأَنَّ عَيسَى عَبْدُ اللَّهِ (وَرَسُولُهُ ) وَالْجَنَّةُ حَقٌ ، وَالنَّارُ (وَرَسُولُهُ ) أَنْ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ . وفي رواية : مِنْ أَبْوَابِ وَقُيْ رواية : مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ .

# باب قَول النَّبِيِّ ﷺ : "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " \*

٩ - عَنْ ( سَلَمَةَ ) ﷺ (<sup>٢)</sup> قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا ، فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبلِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وابنُ أَمَتِهِ .

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مسلم فَرواه مِن حديث أبي هُرَيْرَةً ﷺ، والآحرُ عن أبي هُرَيْرَةَ أَوْ آبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا قَـالَ :
 لَمَّا كَانَ غَزْوَةٌ تُبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَحَاعَةٌ .

مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ؟ فَدَحَلَ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِي عَلَى النّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ . بَعْدَ إِبِلِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ . فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النّطَعِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ، فَدَعَا وَبَرَّكَ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النّطَعِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَنْ وَسُولُ اللّهِ عَلَى النّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بأوْعِيَتِهِمْ ، فَاحْتَثَى النّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ (١) (٢) .

### بابِ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَّتَهُ إلى تَوْحِيدِ اللَّهِ

٠١- عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : يَا مُعَادُ ! قَالَ : لَلَّهُ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ : يَا مُعَادُ ! قَالَ : لَلَّهُ إِلاَّ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثَلاثًا. قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثَلاثًا. قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَوَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ( صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ) إلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ( صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ) إلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ : إِذًا يَتَكُلُوا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : إِذًا يَتَكُلُوا . وَأَخْبَرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : إِذًا يَتَكُلُوا . وَأَخْبَرُ بِهَ النَّاهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاللَّهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاللَّهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَكُلُ الْجَنَّةَ ) .

١١ - عَنْ مُعَاذٍ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﴿ وَفِي رواية: عَلَى حِمَارِ يُقَالُ لَهُ: عُفيرٌ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ ابْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ!

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبِي هُرَيْرَةَ أو أبِي سَعِيدٍ: لا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْحَنَّةِ .

<sup>(</sup>٢) وَلَسَلَمُ مَن حَدَيْثُ شَلَمَةً ﴿ قَالَ: خَرَخُنَا مُعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فِي غَزُوهُ وَ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ ، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا، فَاحْتَمَعَ زَادُ القَوْمِ عَلَى النَّطَعِ، قَالَ: فَعَطَاوَلْتُ لاَّحْزِرَهُ كَمَ هُوَ ، فَحَرَرُنُهُ كَرَيْضَةٌ الْفَثْرِ ، وَنَحْنُ أَرْبُعَ عَشْرَةَ مِائعةً . قَالَ : فَاكَلْنَا حَتَّى شَبَعْنَا حَمِيعًا ، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا ، فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﴿ : فَهَالْ مِنْ وَصُوء ؟ قَالَ : فَجَاءَ رَجُلُ بإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا فَعَاهَ أَنْ عَشَرُهُ مَعْوَدًا فَيَ اللَّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَشْرَةً مِائعةً . قَالَ : ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَاهَ مَ وَعُلُوا : ثُمَّ جَمَاء بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَائِقَةً ، أَرْبُعَ عَشْرُةً مِائةً . قَالَ : ثُمَّ جَمَاء بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَائِيَةً فَقَالُوا : هَلْ مِنْ طُهُور ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : فَرَعَ الْوَضُوءُ .

قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ وَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكِلُوا .

# باب مَنْ قَالَ : لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ \*

١٢ – عَنْ عِتْبَانَ ﷺ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا حَاءَتِ الأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْحِدِهِمْ ، فَحِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ احْتِيَازُهُ ﴿ وَفِي رَوَايَةَ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ ﴾ فَـوَدِدْتُ أَنَّـكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّحِذُهُ مُصَلِّي . فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَـأَفْعَلُ. - وفي رواية : إِنْ شَاءَ اللَّهُ – فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر ﷺ بَعْدَ مَـا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْ فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : أَيْن تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِك؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ( ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ) ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزير يُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّار رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي ، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ ، حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُـلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أَرَاهُ؟ فَقَالَ رُجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُلُ ذَاكَ ، أَلا تَرَاهُ قَالَ لا إِلَـهَ إِلا اللَّهُ،

يُشْغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ لا نَرَى وُدَّهُ وَلا حَدِيثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ (١) .

( وفي حديث أنس: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ. وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا ، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَصَلَى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا ، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا ، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنَسٍ : أَكَانَ النَّبِيُّ يَعَلَّى الضُّحَى ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلَاهَا إلاَّ يَوْمَئِذٍ ) .

### باب : الإيْمَانُ بِاللَّهُ أَفْضَلُ الأَعْمَال

١٣ – عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَى قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَعْلاهَا إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ . قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَعْلاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟قَالَ : تُعِينُ (ضَايِعًا ) (٢)، أَوْ تَصْنَعُ لأَحْرَقَ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .

# بِابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْعَمَـلِ أَفْضَـلُ ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَاتِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا ، فَمَنِ اسْـتَطَاعَ أَنْ لا يَغْتَرَّ فَلا يَغْتَرَّ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: صَانِعًا .

فَقَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجِّ مَبْرُورٌ .

# باب قَطْع الوَسْوَسَةِ في الإِيمَان

١٥ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ اللَّهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ اللَّهُ عَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ (١)

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ ؛ فَلْيَسْتَعِذْ · بَاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ .

# باب : لِكُلِّ نَبِيِّ آيَةٌ يُؤْمِنُ عَلَيْها البَشَرُ \*

١٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ۚ ﴿ اللَّهِ الْمُنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلاَّ أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلْمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# باب فَضْل مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الْكِتَابَيْن

١٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﴾ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ فَهُ : لا يَزَالُ النَّابِلُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا ... وفيه: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَان وَهَذَا النَّالِثُ. أَوْ قَالَ : سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا النَّانِي. وفي رواية : فَمَنْ وَحَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بَاللَّهِ . وفي رواية : وَرُسُلِهِ . وفي رواية : حَاجَنِي نَاسٌ مِنَ الأعْرَابِ فَقَسَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! هَذَا اللَّهُ، فَمَنْ حَلَقَ اللَّهُ؟ قَالَ: فَأَخَذَ حَصِّى بِكَفَّهِ فَرَمَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا قُومُوا ! صَدَقَ خَلِيلِي ﴾ .

أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلُ كَانَتْ عَنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ . ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ : أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

### باب حَلاوَةِ الإيمَان

١٨ - عَنْ أَنَسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

### باب: حُبُّ الرَّسُول عِلْهِ مِنَ الإيمان

١٩ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﴾ : لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ ، وَوَلَدِهِ (١) ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

( وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ وَهُو آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ هَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ هَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُ إلَي مِنْ نَفْسِكَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُ إلَي مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُ عَمْرُ ) .

باب : مِنَ الإيمَان أَنْ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

٠٠- عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَنفُسِهِ . لأَخِيهِ (٢) مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ.

### باب عَلامَةِ الْمُنَافِق

٢١ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَانَ مُنَافِقًا - وفي رواية : خَالِصًا -، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَ مُنَافِقًا - وفي رواية : خَالِصًا -، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَـدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . (وفي رواية : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ . بدل : وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ) .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَـذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَعُدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ (١) .

# باب مَثَل الْمُؤْمِن والْمُنَافِق

٢٢ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالَكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : مَشَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : مَشَلُ الْمُنَافِقِ كَالْخَامَةِ مِنَ النَّرْعِ ، تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً ، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لا تَزَالُ ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً .

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه ، وفيه : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يُكَفَّأُ بِالْبَلاءِ .

٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ (وفي رواية : خَضْرَاءَ ) تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، تَوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِين . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، تَوْثِي أَكُلَهَا كُلَّ حِين . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَتَكَلَّمَان ، فَكَرِهْتُ أَنْ النَّخْلَةُ ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَتَكَلَّمَان ، فَكَرِهْتُ أَنْ اللَّهِ ﷺ : هِيَ النَّخْلَةُ . فَلَمَّا قُمْنَا اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

قُلْتُ لِعُمَرَ : يَا أَبْتَاهُ ! وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّحْلَةُ . فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ ؟ قُلْتُ : لَـمْ أَرَكُـمْ تَكَلَّمُونَ فَكَرِهِتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَقُولَ شَيْئًا. قَالَ عُمَرُ : لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

### باب: الْحَياءُ مِنَ الإيمَان

٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : الإِيمَالُ بِضْعٌ (وَسِتُّونَ) شُعْبَةً (أَ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَان .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُــوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعْهُ ! فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَان .

٥١- عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ (١). فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ : مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ : إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً . فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَجِيفَتِكَ!

# باب : مَنْ كَان يُؤمنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُل خَيْراً أو لِيَصْمُتْ

٢٦ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ۚ عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ خَارَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةً ، ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ . قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةً ، وَالضِيّافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وفي رواية :

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَسَبْعُونَ. وفي رواية: أَوْ سِتُونَ ، فأعلاها قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ... (٢) ولمسلم في رواية : الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ .

لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ - ، وَمَـنْ كَـانَ يُؤْمِـنُ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

# باب : إثْم مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

٢٧ - عَنْ (أَبِي شُرَيْحٍ) ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، وَعَنْ أَبِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (١) . ومِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَاء (مُعَلَّقًا) .

# باب : عَلامَةُ الإيمَان حُبُّ الأَنْصَار

٢٨ - عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﴾ : الأَنْصَارُ لا يُحبُّهُ مْ إِلاًّ مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُ مْ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ مْ أُخبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ مْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ (٢) .

# باب: الإيمَانُ يَأْرزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (٣).

<sup>(</sup>١) أمَّا مسلم فرواه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ إِلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ حَارُهُ بَوَائِقَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ وأبي سعيدٍ : لا يُنْغِضُ الأنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ . وفي حديث ابْنِ عُمَرَ: وهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ.

### باب: الإيْمَانُ يَمَانِ \*

٣٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : الإِيمَانُ يَمَانِ هَاهُنَا ، أَلا إِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ ( وفي رواية : وَالْبَقَرِ ) حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ : فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ (١).
 رَبيعَةَ وَمُضَرَ (١).

٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ : أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً ، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا ، الإِيمَانُ يَمَانِ - وفي رواية : وَالْفِقْهُ يَمَانِ - وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيلاءُ فِي أَصْحَابِ الإِبلِ - وفي رواية : والْخَيْل -، يَمَانِيَةٌ ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيلاءُ فِي أَصْحَابِ الإِبلِ - وفي رواية : والْخَيْل -، والسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ . وفي رواية : رأسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرَق.

# باب نَقْصِ الإِيْمَانِ بِالْعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِهَا \*

٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ : لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً - فِي رواية : ذات يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً - فِي رواية : ذات شَرَف - يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢) . وفي رواية : وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ .

(وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابر على : غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْحَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ ، وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَلا يُغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ !

لاَبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ: هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ الْخُرَجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) .

# باب: لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِـنْ جَـنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

### باب أكْبَر الكَبَائِر

٣٤ عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ ` مِنْ ( أَكْبَرِ ) الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْـفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ. يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ.

### باب : عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

٥٣- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُنبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ - وفي رواية : ثَلاثاً - قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَحَلَسَ ، فَقَالَ : أَلا وَقَوْلُ النُّورِ ، بِاللَّهِ ، وَعُقُولُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ! فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ : لا يَسْكُتُ .

وفي حديث أَنَسٍ بنحوه ، وفيه : وَقَتْلُ النَّفْسِ .

( وفي حديث فِرَاسِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِ و بنحو حديث أَنَس ، وفيه : وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ).

### باب : الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيُّ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَسْلُ النَّهُ إِلَّا مِالُحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّ فِي النَّهُ الرَّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّ فِي النَّهُ الرَّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّ فِي النَّهُ الرَّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّ فِي النَّهُ الرَّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّ فَي اللَّهُ الرَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : " لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا " \*

٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : وَيْلَكُـمْ ! لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ .

### باب مَن ادَّعَى إلَى غَيْر أبيهِ

٣٨ - عَنْ سَعْدٍ رَاهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ .

# باب : مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

٣٩ - عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا - وفي رواية : مُتَعَمِّدًا - فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قِتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَمَنْ قِتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا

عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، ( وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، ( وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ) (1).

٤٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . وفي رواية : لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ ، وَلا يَرْمِيهِ بالْكُفْر إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ .
 بالْكُفْر إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ .

( وفي حديث وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهُ مَا لَمْ يَقُلُ ) .

# باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾

الذَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أَكْبُرُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ الذَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أَكْبُرُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ : ثُرَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ . قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ : فَوالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ : فَوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ يَوْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ يَوْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ يَوْتُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَا قِلَةً ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِسِينِ صَـْبُرٍ فَاجِرَةٍ .

٢٤ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ . وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةَ (١).

# باب : مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ مِنَ الدُّنْيَا : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؛ دَخَلَ الجَنَّة

٣٤- عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تُوْبِ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ . قُلْتُ : وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : وَإِنْ زَنِي وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي بَشَرَلِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ أَلْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ مَانَ مَنْ أَلَ وَإِنْ مَنِ لَكَ بِاللّهِ شَيْئًا دُخلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ ذَنِي وَإِنْ سَرَقَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر ﷺ قَالَ : أَتَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَـا الْمُوحِبَثَـانِ ؟ فَقَـالَ : مَـنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ النَّارَ .

# بِابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾

٤٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَيْهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَصْبَتَ مَنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَسَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَسَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ (وَفِي رَواية : وَبُورِزْقِ اللَّهِ) ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا ؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُو كَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا ؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُو كَبِ .

# بِابِ : الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ \*

٥٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ فَهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ جِهَارًا غَيْرَ سِسِّ يَقُولُ : أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي لَيْسُوا بِأُوْلِيَائِي ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّـهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ . (وفي رواية : وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبَلالِهَا ).

### باب شرائع الإسلام

27 - عَنْ طَلْحَةَ فَ اللهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى مِنْ أَهْلِ نَحْدٍ ، ثَائِرَ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ دَوِيٌّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللّيْلَةِ. يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللّيْلَةِ. فَقَالَ : هَلْ عَلَي عَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ تَطُوعَ . قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : وَذَكَرَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ عَلَي عَيْرُهُ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ تَطُوعَ . قَالَ : وَذَكرَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّحُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ .

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَــالَ : لا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ . (وفي رواية : فَأَخْبَرَهُ شَرَائِعَ الإِسْلامِ) قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَزْيدُ عَلَى هَـذَا وَلا أَنْقُـصُ . قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَـدَقَ . وفي رواية: أَوْ : دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ (١).

# باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ "

٧٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ (٣) : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (٤).

# باب: إطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإسْلاَمِ

٤٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَى أَيُّ الإِسْلامِ
 خَيْرٌ ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

# باب مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلام

٤٩ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِنْ مَسْعُودٍ وَ إِنْ مَسْعُودٍ وَ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ . أَوْ : دَخَلَ الْجُنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قِيلَ لابنِ عُمَرَ : أَلاَ تَغْزُو؟

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : عَلَى أَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ وَيُكُفِّرَ بِمَا دُونَهُ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : صِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ . فَقَالَ رَجُلٌ : الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : لا ، صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

# باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لا يَشْعُرُ

. ٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سِبابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

# باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً . وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً . كَامِلَةً وَاحِدَةً .

٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا (٣).

وفي رواية : وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ('').

( وفي حديث أبي سَعِيْدٍ مُعَلَّقًا: والسَّيئَةُ بِمِثْلِهَا، إلاَّ أن يتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْها) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَمَحَاهَا اللَّهُ ، وَلا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إلاَّ هَالِكٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَنَسِ عَلَمَ: وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمَّ يُعْمَلُهَا لَمْ تُكُتُبُ شَيْئًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: حُتِّي يَلْقَي اللَّه .

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : قَالَت الملائكةُ : رَبِّ ذاك عَبْـدُكَ يُريـدُ أن يَعمَـل سَيئةً ؟ وهُـوَ - أَبْصَـرُ بـه - فَقَـالَ :
 ارْقُبُوه، فَإِنْ عَمِلَها ...

# باب تَجَاوُز اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مَا لَم يَكُنْ عَمَلاً \*

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۚ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَـنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ .

### باب : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \*

٥٤ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ فِي اللَّهُ عَنْهُ ).
 سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ).

### باب مَنْ عَمِلَ خَيْراً فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ \*

٥٥ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ ، هَـلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (١). وفي رواية عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ حَكِيْماً أَعْتَقَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَـلَ عَلَى مِائَة بَعِيمٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيمٍ، وأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ .

### باب: المؤمنُ مُبْتلَى

٥٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلامِ مِنَ النَّاسِ. فَكَتَبْنَا لَهُ (أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفَ وَحَمْسُ مِائَةٍ ؟) (٢) فَلَقَدْ رَأَيْتَنَا ابْتَلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُو حَائِفٌ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قُلْتُ : فَوَاللَّهِ لا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِلا فَعَلْتُ فِي الإِسْلا مِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلّم : فَقُلْنَا: أَتَحَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السّتُ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ ؟ قَالَ : إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُثِتَلُوْا.

# باب : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟

٥٧ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا ( الصَّالِحَـةُ ) - وفي روايـة: الصَّادِقَـةُ - فِي النُّومْ ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْهِ الْخَلاءُ ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِلدَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَـةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا ، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاء ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. قَالَ : فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : . اقْرَأْ . قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّسِي الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأْ . فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئ . فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ﴿ فَقَالَ : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ . فَرَجَعَ بهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ - وفي رواية : بَوَادِرُهُ - فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمُّلُونِي . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِحَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ : لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلاَّ وَاللَّهِ ! مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ؟ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْسَفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل ، ابْنَ عَـمِّ خَدِيجَةَ ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُسَبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْحِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ - وفي رواية : بِالْعَرَبِيَّةِ - مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ ! اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَبْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي قَالَ : نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَبْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . (وفي رواية : ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ ورَقَةُ أَنْ تُوفِّيَ ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً ) .

# باب تَتَابُعِ الْوَحْيِ بَعْدَ أَنْ فَتَرَ \*

9 ٥ - عَنْ أَنَى عَلَى اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ أَنَّهُم تُوفِقي رَسُولُ اللَّهِ عَلَي بَعْدُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: شَهْراً.

### باب خُبَر الإسْرَاء والمِعْرَاج \*

٠١- عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَسَأْتِيتُ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْن ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاء زَمْزَمَ ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ - وفي رواية : يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ (١) - فَانْطَلَقْتُ مَعَ جبريلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَـٰذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَك؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ - وفي رواية : هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ - فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بكَ مِن ابْن وَنَبِيِّ. - وفي رواية : فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء ، لا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاء بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ - فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ التَّانِيَةَ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِـهِ ، وَلَنِعْـمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى - وفي رواية : وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ - فَقَالاً : مَرْحَبًا بكَ مِـنْ أَخ وَنَبِيٍّ . فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: جبْريلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ (٢) ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنسِ بْنِ مَالِكِ : حَتَّى أَنْيتُ بَيْتَ الْمَقْلِسِ . قَالَ : فَرَبَطَّتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَـاءُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتْمْنِ ، ثُمَّ حَرَحْتُ فَحَاتَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام بإِنَاء مِنْ حَمْرٍ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حدّيث أنَس : و قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ .

مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ (1) . فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٌّ . فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ : جِبْرِيلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ . فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى ، فَقِيلَ : مَا أَبْكَاكَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ! هَـٰذَا الْغُـلامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: جبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ -وفي رواية : هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْـهِ - فَسَـلَّمْتُ عَلَيْـهِ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيٍّ. فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، فَسَأَلْتُ جَبْريلَ فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ (٢). وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنَسٍ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَـنٌ ، فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاحْتَرْتُ اللَّبَنَ ، فَقِيلَ: أَصَبْتَ ، أَصَابَ اللَّهُ بِكَ أُمَّتَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمَّ فُرِضَتْ ...

نَهُوا كَأَنَّهُ قِلالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَالُ الْفُيُولِ (')، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهُوان بَاطِنَان وَنَهْرَان ظَاهِرَان ، فَسَأَلْتُ جَبْرِيلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَان فَفِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَان : النِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ فُرِضَت عَلَيَّ حَمْسُونَ صَلاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى ، فَقَالَ : مَا صَنَعْت ؟ قُلْتُ : فُرِضَت عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاةً . قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيق ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ ، ثُمَّ ثَلاثِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَّ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَلْتُ ، مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ مِثْنَهُ عَنْ عَبَادِي ، وَأَجْوَى الْحَسَنَةَ عَشْرًا . فَلَاتُ يَقَالَ مُثَمِّتُ عَنْ عَبَادِي ، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا.

( وفي حديث أَنسٍ: قَالَ مُوْسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَداً.

وفي رواية معلقة -بعد ذكر الأربعة أنهار-: فَأْتِيتُ بِثَلاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ ، فَقِيلَ لِي : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ .

وفيه: وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيهِ مَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلاةً. وفيه: قَالَ مُوْسَى: فَأُمَّتُكَ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيهِ مَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلاةً. وفيه: قَالَ مُوْسَى: فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا ، وَأُسْمَاعًا. وفيه: فَالْتَفَتَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنَسٍ ﷺ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا .

عَلَيْ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَّارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شَئْتَ . وَفِيه : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَا رَبِّ! إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ، وَقُلُوبُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ أَوْلِهُ الْمَجَّالُ : يَا مُحَمَّدُ! قَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ : إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ مَحَمَّدُ! قَالَ : إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ . وفيه : يَا مُوسَى! قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ). اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ).

وفي حديث أبي ذرِّ : فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ. وفيه : فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةٌ ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةٌ ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجبْرِيلَ : مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ، وَهَـذِهِ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجبْرِيلَ : مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ، وَهَـذِهِ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجبْرِيلَ : مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ، وَهَـذِهِ الطَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجبْرِيلَ : مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ، وَهَـذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِـمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ النَّرَ ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ وَالأَسْوِدَةُ النَّي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَلْ شَعْمَالِهِ بَكَى . وفي رواية : هِي حَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ. وفيها: ثُمَّ انْطَلَـقَ وَيَلَ شِمَالِهِ بَكَى . وفي رواية : هِي حَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ. وفيها: ثُمَّ انْطَلَـقَ بِي الْيَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي ، وَغَشِيهَا أَلُوالٌ لا أَدْرِي مَا هِي ، ثُمَّ الْعَلَى اللَّوْلُولُ ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلامِ ، فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةً.

وفي حديث أَنسٍ: عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ ، وَهُو نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ ( فَقَالَ أَوَّلُهُمْ : أَيُّهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُو خَيْرُهُمْ . وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاؤُوا لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاؤُوا لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِياءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَتَولاًهُ حِبْرِيلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء . وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: بَيْنَما أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قِبابُ الدُّرِّ - وفي رواية : اللَّوْلُؤ - الجَوَّف ، في الجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبابُ الدُّرِّ - وفي رواية : اللَّوْلُؤ اللَّوْلُؤ - الجَوَّف ، وفي رواية : هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ . - وفي رواية : فَضَربَ يَدَهُ - فَإِذَا طِيْبُهُ ، أَوْ طَيْبُهُ مِسْكٌ أَذْفُرُ.

٦١ - عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ لِنَي قُرَيْشٌ ؛ قُرَيْشٌ ؛ فَطُفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ قُرَيْشٌ ؛ فَطُفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آلُمَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (١).

# باب رُوّْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلأَنْبِيَاء وَغَيْرهِم ْ فِي الإسْرَاء

77- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي مُوسَى: رَجُلاً آدَمَ ، طُوالاً ، جَعْدًا ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى: رَجُلاً مَرْبُوعًا ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى: رَجُلاً مَرْبُوعًا ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ هَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةً : لَقَدْ رَأَيْتِنِي فِي الحِجْر ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلْنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَالَتِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ يَيْتِ الْمَقْيِسِ لَمْ أَثْبَتَهَا، فَكُربْتُ كُربَّةً مَا كُربْتُ مِثْلَهُ قَطْ، قَالَ : فَرَفعهُ اللّه لِي أَنْظُرُ إلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إلاَ أَنْبَأَتُهُمْ بُو ، وَقَدْ رَأَيْتِنِي فِي حَمَاعَة مِنَ الأَنْبِيّاء ، فَإِذَا مُوسَى قَاتِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ نَبَها عُرُوهُ بْنُ حَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالَ شَنُوءَة ، وَإِذَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَائِمٌ يُصلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ نَبَها عُرُوهُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامِ قَائِمٌ يُصلِّي ، أَسْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامِ قَائِمٌ يُصلِّي ، أَسْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلاةِ قَالِ قَائِلٌ : يَا مُحَمَّدُ ! هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّالِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ السَّلامِ وَقَائِمٌ يَعْفِي السَّلامِ . وفي حديث جَابِرٍ بنحوه ، وفيه : ورَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامِ، فَإِذَا أَيْتُونَ بَالسَّلامِ . وفي حديث جَابِرٍ بنحوه ، وفيه : ورَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامِ، فَإِذَا أَقْرَبُ بِهِ شَبَهَا وَجَيْهُ .

٣٣ - عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، أَوْ: ك ف ر، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَلَكِنَّـهُ قَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَـرَ ، إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَـرَ ، مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي . وفي رواية : يُلَبِّي (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى ، وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ (٢) ، وَرَأَيْتُ مُوسَى ، وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُو رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِهِ . ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ : فِي أَحَدِهِمَا لَبَنْ ، وَفِي الآخرِ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ بَهُ . فَقِيلَ : أَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ ، فَقِيلَ : أَخَذْتُ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخِذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

( وفي حُديث ابْنِ عُمَرَ : فَأَمَّا عِيسَى : فَأَحْمَرُ جَعْـدٌ عَرِيضُ الصَّـدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى : فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ ) .

باب رُوْْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِعِيْسَى والدَّجَّالِ فِي الْمَنَامِ \*

٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعًا الرِّجَالِ ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعًا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكُةً وَالْمَدِينَةِ ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ ، فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ فَقَالُوا : وَادِي الأَزْرَق . فَقَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ . -فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَادِي الأَزْرَق . فَقَالَ : ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى وَاضِعًا إِصْبَعْهُ فِي أَذْنَيُهِ ، لَهُ حُوَّارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ، مَارًا بِهَذَا الْوَادِي . قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى وَاضِعًا إِصْبَعْهُ فِي أَذْنَيُهِ ، لَهُ حُوَّارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ، مَارًا بِهَذَا الْوَادِي . قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُ مِنْ عَلَى نَاقَةٍ حَمْسَرَاءَ ، عَلَيْ حُبَّةُ مُونِ ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفَ خُلْبَةً ، مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبَيًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَنَسٍ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرُهِ.

يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَـالُوا : هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُللًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابنِ قَطَـنِ ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلين، يَطُوفُ بالْبَيْتِ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ .

### باب قَوْلِهِ : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ \*

77- عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَالَ قَالَ وَمَى الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: شَالًا عَبْدُاللَّهِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى ﴾ (١) . قَـالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ. وفي رواية: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آَنَ مُحَمَّدًا عَلَيْ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ. وفي رواية: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آَنَ مُحَمَّدًا عَلَيْ السَّمَاءِ (١).

بِابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ \*

7٧- عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهُ! هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ وَبَهُ ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كُذَبَ وَهُ وَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُ وَ اللَّطِيفُ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُ وَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُ وَ اللَّطِيفُ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُ وَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُ وَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ﴾ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ. ( ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ قَلْ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ. ( ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ﴿ مَا كَذَبَ الْنُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ . وفي رواية : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ موقوفًا : ﴿ وَلَقَدُّ رَآهُ نَزْلَةُ أُخْرَى ﴾ قَالَ : رَأَى حِبْرِيلَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ . قَالَ : وَكُنْتُ مُتَّكِتًا فَجَلَسْتُ ، فَقُلَّتُ : يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ! أَنْظِرِنِنِي وَلا تَعْجَلِينِي ، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى﴾؟ فَقَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ، فَقَالَ : إنْمَا هُوَ حَبْرِيلُ .

تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ ) - وفي رواية : وَهُوَ يَقُولُ: لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اللَّهُ - ، وَمَنْ حَدَّتُكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ . ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهُ - ، وَمَنْ حَدَّتُكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ . ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآية (١) ، ولكينه رأى جبريل عَلَيْهِ السَّلام فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ . وفي رواية : قَالَتْ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، ولكينْ قَدْ رأى جبريل فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌ مَا بَيْنَ الأَفْقِ .

## بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وُجُوهٌ يومئذٍ نَاضِرةٌ . إلى رَبِّها ناظِرةٌ ﴾

7٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَهُ قَالَ : قُلْ السَّمُ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ مَحُوا اللَّهِ! هَلْ الْعَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا الْقَيَامَةِ ؟ قَالَ : فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذَ إِلاَّ كَمَا لَصَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذَ إِلاَّ كَمَا تَضَارُونَ فِي رُوْيَةِ هِمَا . ثُمَّ قَالَ : يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأُوثَنَانِ مَعَ اللَّهَ وَثَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأُوثَنانِ مَعَ اللَّهِ الْمُتِهِمْ ، حَتَّى يَبْقَى مَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَاتٌ وَلُو اللَّهِ مَا كُنتُمْ تُعْبُدُ فُونَ اللَّهِ مَا تُريدُونَ ؟ قَالُوا : كُنَا نَعْبُدُ عُزَيْسِ الْبِنَ اللَّهِ . فَيَقَالُ اللَّهِ مَا تُريدُ لِلَهُ صَاجِبَةٌ وَلا وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ . فَيَقَالُ لِللَّهِ صَاجِبَةٌ وَلا وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ . فَيُقَالُ : كَذَبُتُمْ أَلْ تَسْقِيَنَا . فَمَا تُرِيدُ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُ فَيُقُولُونَ : كُذَبُتُمْ أَلُو اللَّهُ مَا تُرِيدُ فَيَقُولُونَ : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ . فَيُقَالُ : كَذَبُتُمْ أَلْهُ تَسْقِينَا . فَمَا تُرِيدُ فَيَقُولُونَ : نُرِيدُ أَلْ تَسْقِينَا . فَمَا تُرِيدُ فَيُقُولُونَ : نُرِيدُ أَلْ تَسْقِينَا . فَمَا تُرِيدُ فَيْقُولُونَ : نُرِيدُ أَلْ تَسْقِينَا . فَمَا تُرِيدُ فَيْقُولُونَ : نُرِيدُ أَلْ تَعْبُدُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتُولُ وَلُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتُولُونَ الْمُعْتَلِقُ الْمُ

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﴿ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّـاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ . قَالَت:

فَيُقَالَ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرِ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ؟ فَيَقُولُونَ : فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْر صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنا. فَلا يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ ، فَيَقُولُ : هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ؟ فَيَقُولُونَ : السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ (١). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ، وَكَالْبَرْق، وَكَالرِّيحِ(٢)، وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ ، وَنَاجِ مَحْدُوشٌ ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ ، وَإِذَا رَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ : رَبَّنَا ! إخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (٣) ، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ . وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْف ِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَكَالطُّيْرِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَيَنخُجُّونَ .

فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَان فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ مَـنْ عَرَفُوا (١). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ فَيَشْفَعُ النَّبيُّونَ ، وَالْمَلائِكَـةُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. فَيَقْبضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَـر بِأَفْرَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَـهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ (٢)، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْس مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رَقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَن، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَمِلُوهُ ، وَلا خَيْر قَدَّمُوهُ . فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

٦٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : جَنَّتَانَ مِنْ فِضَّةٍ : آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أمَّا أهلُ النَّار الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا أَفَاتُهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَحِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْحَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ .

٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَىٰ وَبَا الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟
 رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (١)، سَحَابٌ ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (١)، يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرِ الْقَمَرِ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرِ الْقَمَرِ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرِ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرِ الْقَمَرِ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرِ الْقَمَرِ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرِ الْقَمَورَ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيت ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي الْصُورَةِ اللَّهِ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ الشَّعْمَ اللَّهُ فِي عَيْرِ الصُّورَةِ التَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُونَ : أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُونَ : فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ السَّعْدَانَ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصَّورَةِ الَّتِي يَعْرَفُونَ السَّعْدَانَ ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصَّورَةِ اللَّهِ عَلَى السَّعْدَانَ ، وَيُعْرَفِ السَّعْدَانَ ، أَمَّ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَلْقَى الأوَّل فَيَقُولُ : أَيْ فُلْ ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُرَوَّجُكَ ، وَأُسَخَّرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالإِبِلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى أَيْ رَبِّ . فَيَقُولُ : أَفظَنْت أَنْكَ مُلا قِيَّ ؟ فَيَقُولُ : لا . فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِك ، فَيَقُولُ مِثْلَ الأوّل ، ثُمَّ يَلْقَى الثاني فَيَقُولُ لَهُ مِثْل ذَلك ، فَيَقُولُ مِثْلَ الأوّل ، ثُمَّ يَلْقَى الثاني فَيَقُولُ لَهُ مِثْل ذَلك ، فَيَقُولُ مِثْلُ الأوّل ، ثُمَّ يَلْقَى الثاني فَيَقُولُ لَهُ مِثْل ذَلك ، وَصَلَّبْتُ وَصُمْت الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِك ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ آمَنْت بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِك ، وَصَلَّبْتُ وَصُمْت وَتَصَلَقُتُ . وَيُغْنِي بِحَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَيَقُولُ : هَاهُنَا إِذًا . قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ لِفَجِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقِي . وَيَقَالُ لِفَجِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقِي . وَيَقَالُ لِفَجِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقِي . فَتَنْطِقُ فَجِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ ، وَذَلِكَ لِيعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَلِكَ اللّهَ لَك يَسْخَطُ اللّه عَلْه . عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَذِدُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ ، وَذَلِكَ لِيعُنْ الْمُنَافِقُ ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَلِكَ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَلَيْكَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَابِر : فَيَتَحَلَّى أَهُمْ يَضْحَكُ أَ: قَالَ : فَيَتْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُنَافِقِ أَوْ مُؤْمِنِ نُورًا ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عَائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَوْمَ تُبَــدَّلُ النَّارُ ضُ عَيْرَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الصِّرَاطِ .
 الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِلْإِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الصِّرَاطِ .

قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان ، غَيْرَ أَنَّهَا لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللَّهُ ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُحَرّْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؛ أَمَرَ الْمَلائِكَـةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ : مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلَى النَّار ، فَيَقُولُ : يَمَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيجُهَا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ، فَاصْرِفْ وَجْهَي عَنِ النَّارِ ! فَلا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ : لا وَعِزَّتِكَ! لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : يَا رَبِّ ! قَرِّبْنِي إلَى باب الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُ :أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ !! فَلا يَزَالُ يَدْعُو ، فَيَقُولُ : لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ : لا وَعِزَّتِكَ ! لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَيُعْطِي اللَّهَ ما شاء مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بابِ الْجَنَّةِ - وفي رواية : فَإِذَا قَامَ إِلَى بَـابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُور -، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُـولُ : رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّـةَ ! ثُـمَّ يَقُولُ: أَولَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ! فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ ! فَلا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَـهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ! فَيَتَمَنَّى ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ! فَيَتَمَنَّى ، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا . وفي رواية : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ : قَالَ اللَّهُ : لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ

أَبُوهُرَيْرَةَ : لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

## باب خُرُوج الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ\*

٧١ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ عَلَا النّبِي اللّهِ الْمَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنّةِ دُخُولاً : رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النّارِ كَبْوًا، فَيُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهَا مَلَاى ، فَيَقُولُ اللّهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنّةَ ! فَيَأْتِيهَا ، فَيُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهَا مَلأَى ، فَيَوْجِعُ فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنّةَ ! فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَوْبُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَوْبُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَوْبُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَوْبُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى اللّهُ إِلَّا لَكُ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْثَالِ الدُّنْيَا . فَيَقُولُ : تَسْخَرُ مِنِي أَوْ تَصْحَلَكُ مِنْكَ مَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَا اللّهِ عَلَى مَنْهَ اللّهُ الْمَالِكُ ! فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَنْولَةً مَنْولَةً مَنْولَةً مَنْولَةً مَنْولَةً مَنْولَةً مَا الْجَنّةِ مَنْزِلَةً أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : آخِرُ مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً ، وَيَكُبُو مَرَّةً ، وَتَسْفَعُهُ النَّالُ مَرَّةً ، فَإِذَا مَنْ مَا جَاوَرَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ : تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . فَتُرْفَعُ لَهُ شَحَرَةً ، فَيقُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ ؛ فَلَأَسْتَظِلَّ بِظِلُهَا ، وَأَنْهُ يَعْذِرُهُ ، لأَنّه يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيَدُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ ! لَعلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ : لا يَا ابْنَ آدَمَ ! لَعلَي إِنَّ أَعْلَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ : لا يَا رَبِّ . وَيُعاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا ، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيَدُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ فَيَسْطُلُّ بِظِلَّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، لا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا ؟ فَيَعْدِرُهُ ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَيَشُولُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَعْدُرُهُ ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَيَسْتَظِلُ بِظِلَّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا لا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا . فَيَشُولُ بَعْلِيهِ مِنْهَا ، فَيَسْتَظِلُ بِظِلَهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا لا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلَمْ مُعْرَهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَتُعَاهِلَى بَطِلْهُا وَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلَمْ مُتَعاهِدُنِي أَنْ لا تَسْأَلْنِي مِنْ هَذِهِ ؟ فَيْلُولُ بَلْ مَنْ مَائِهَا لا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا . وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لاَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ مَ عَلَيْهَا ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ الْمَالُكَ عَيْرَهَا ؟ فَال بَلَكَ عَيْرَهَا . وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لاَنَهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا ، فَيُدْنِهُ فَيُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ مُنْهُ لَهُ مُلْكَ عَنْ مَا لا صَبْرَ لَهُ هُ وَلَاهُ مَلْ الْمَالَةُ عَيْرَهَا . وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لاَ أَنْ أَوْلَهُ مَا فَيْسَالُهُ عَنْهُ اللْمُ عَنْهُ لَهُ وَلَا اللْهُ عَذِرُهُ وَلَا ال

٧٢- عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهَ النَّعَارِيرُ . قُلْتُ : مَا النَّعَارِيرُ ؟ قَـالَ : قَالَ : الضَّغَابِيسُ . وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ (٢) .

(وفي حديث أنَسٍ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ).

مَا يَصْرِينِي مِنْكَ ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ! أَتَسْتَهُوْئَ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : أَلا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَصْحَكُ ؟ فَالَ : مِنْ ضَحْكُ ؟ فَالَ : مِنْ ضَحْكُ ؟ فَالَ : هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ حِينَ قَالَ : أَنَسْتَهُوْئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَالَ : أَنَسْتَهُوْئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَالِدٍ.

وفي رواية: فَيَذْهَبُ فِيَدْخُلُ الجَّنَةَ ، فَيَجدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا المَنازِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ . فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ ...

وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ بنخوه، وفيه : ثُمَّ يَدُّخُلُ بَيْتُهُ ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَـاهُ مِـنَ الْخُـورِ الْعِينِ ، فَتَقُولانِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ . قَـالَ : فَيَقُـولُ : مَـا أَعْطِيَ أَحَـدٌ مِثْـلَ مَـا أَعْطِيتُ.

(٢) ولمسلم في رواية عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْحَوَارِجِ، فَحَرَجْنَا فِي عِصابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُوِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَحْرُجَ عَلَى النَّاسِ. قَالَ: فَمَرْرُنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، حَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِينَ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا هَذَا اللَّهِ يَعْدُرُجُوا مَا هَذَا اللَّهِ يَعْدُرُجُوا النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ وَ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مَا هَذَا اللَّهِ يَعْدُرُ جُوا اللَّهُ يَقُولُ ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ وَ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عِيدُا أَلْقَرْآنَ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَقَالَ : أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام ؟ يَعْنِي اللَّذِي يَبْعُتُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام ؟ يَعْنِي الَّذِي يَبْعُتُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام ؟ يَعْنِي الَّذِي يَبْعُتُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْمُ وَلُولُ فَي إِنَّهُ مَقِلَا ذَاكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَ فَي الْتَمْ وَلَا يَعْمُ وَلَعْتَ السَّمَاسِمِ ، فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدًانُ السَّمَاسِمِ ، فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدًانُ السَّمَاسِمِ ، فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم ، فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيَحْرُحُونَ كَأَنَّهُمْ عَيدَانُ السَّمَاسِم ، فَيَدْخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهُمْ إِلَا الْحَمْ فَنَا لَكُونَ أَحْدُونَ الْمَعْمُ فَلَا السَّمَاسِمُ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمُعْرَا مِنْ أَنْهُمْ إِلَا أَلَكُونَ أَنْهُمْ عَلَ

## باب الشُّفَاعَةِ وَقُوْلِهِ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾

٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّ أَتِي بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيِّكُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ (١). فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام، فَيَقُولُونَ لَهُ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ - وفي رواية : وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ - ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ :يَا نُوحُ! إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُل إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَـهُ ، وَإِنَّـهُ قَـدْ كَـانَتْ لِـي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُـهُ مِنْ

•

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عنه وعن حُدَيْفَةَ : فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَـفَ لَهُـمُ الجَنَّـةُ ، فَيْـأَتُونَ آدَم ، فَيَقُولُـونَ: يـا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّة . فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمُ إلاَّ حَطِيقُهُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟

أَهْلِ الأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ (١): إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى (٢). فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَضَّلَكَ اللَّهُ برسَالِتِهِ ، وَبكلامِهِ عَلَى النَّاس ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُوذَلُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِيبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ . فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّسي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطٌّ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا-، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ . فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاء ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ (٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عنه وعن حذيفة : إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مَنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية عنه وعن حذيفة : الَّذِي كُلَّمَهُ اللَّهُ تَكُلِّيمًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية عنه وعن حذيفة : فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَـةُ وَالرَّحِـمُ، فَتَقُومَـانِ جَنَبَتَـيِ الصَّـرَاطِ يَمِينًـا وَشِمَالاً، فَيَمُرُّ أَوْلُكُمْ كَالْبُرُقِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الرَّيحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَكَّ الرِّجَالِ ، تَحْرِي بِهِـمْ أَعْمَـالُهُمْ ،=

فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْباب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِن الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا مِوْمَى ذَلِكَ مِن الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْمُعْرَى مَكَّةً وَبُصْرَى .

وفي حديث أَنَس عَلَى في خروج الموحدين من النار: انْطَلِق فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانَ فَأَخْرِجْهُ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ : يَا مُحَمَّدُ! ثُمَّ أَخُورُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تَشَقَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي ! فَيَقُولُ : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالُ أَمَّتِي ! فَيقُولُ : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ . وفي رواية : ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ وَلَا يُسَمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ . فَأَقُولُ : يَا رَبِّ النَّذَنْ وَعَلَيْهِ النَّذِي وَعَلَالِي! وَكِبْرِيسائِي! وَكِبْرِيسائِي! وَعَطَمَتِي ! لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ . وفي رواية : حَتَى مَا يَبْقَى وَعَظَمَتِي ! لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ . وفي رواية : حَتَى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ . أَيْ وَحَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ . (وفي رواية معلقة: فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ . أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ . (وفي رواية معلقة: فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسُهُ الْقُرْآنُ . أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ . (وفي رواية معلقة: في النَّارِ إلا هَمْ مُمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَيْكُمْ عَلَى لاَ إِلَهُ إِللَّا مَنْ عَلَى المَعْمُودُا ﴾ قَالَ : وَهَذَا الْمَقَامُ الْمُحَمُّودُ الذِي وَعِدَهُ نَيْكُمْ عَلَى الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَيْكُمُ عَلَى الْ اللَّهُ مَلْمُ الْمَعَمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَيْكُمْ عَلَى الْمَالَا لَهُ الْمُعَمُّودُ الْمَا مَحْمُودُ اللَّهُ عَلَى الْمَا مَعْمُودُ اللَّهُ الْمُلْ الْمَا مُلْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُودُ اللَّهُ الْمُعْمُودُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمَا الْمُعْمُودُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمَا الْمُعْمُودُ اللَّهُ الْمَا الْمُعْمُودُ اللَّهُ الْمَتَى ا

(وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ ، فَيَمْشِي حَتَّى يَـأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْباب . فَيَوْمَئِذٍ يَبْعُثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ .

<sup>=</sup> وَنَبِيُكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلَمْ سَلَمْ ! حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلا زَحْفًا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَهَجَر .

وفي رواية : إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا ، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ : يَا فُلانُ اشْفَعْ ﴾.

## باب : لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةً مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ - وفي رواية : إِنْ شَاءَ اللَّهُ - أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمَّتِي فِي الآخِرَةِ (١) .

# باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِنِّي نَذِيْرٌ لَكُمْ " \*

٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنْلَدُ وَ وَمُطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حَتَّى عَشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِي ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا . قَالَ : فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا . قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا .

٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ الله قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حِينَ أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَحَلَّ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الأَقْرِبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، الشّتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، يَا عَبْسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ! لا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللّهِ عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا عَبْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بَنْتَ مُحَمَّدٍ ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا .

## باب: مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ \*

٧٧- عَنْ حُصَيْنٍ (عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ قَالَ : لا رُفْيَةَ إِلا مِنْ عَيْنٍ وَهُ وَ حُمَةٍ. فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ) (١) : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالنّبِيُّ وَاللّبَالُ وَاللّبَيْ وَالنّبِيُّ وَالنّبِيُّ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ أُمّتِي هَلَا وَاللّبَيْ وَاللّبَيْ وَاللّبَالَ وَاللّهُ وَاللّبَالَ وَاللّبَالَ وَاللّبَالَ وَاللّبَالَ وَاللّبُولُ اللّهُ وَاللّبُولُ اللّهُ وَاللّبُولُ اللّهُ وَاللّٰ وَاللّبَالَا وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّبُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْعِ لَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْعَلَا وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ دَعَا قُرئيشاً، فَاجْتَمَعُوا، فَهَمَّ رَحَصَّ، فَقَــالَ: يَـا بَنِي كَعْبِ البنِ لُوكِيِّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْــدِ شَـمْسِ اللَّوَيُّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْــدِ شَـمْسِ اللَّهَذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِاللَّطَلِب! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِاللَّطَلِب! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وفيها : غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَئَلُهَا بَبلالِهَا .

<sup>(</sup>Y) ولمسلم عَن حُصَيْن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنَّتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْر فَقَالَ : أَيْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَة ؟ قُلْتُ : أَنَا . ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا إِنِّي لَّمْ أَكُنْ فِي صَلاةٍ وَلَكِنِي لُدِغْتُ . قَالَ : فَمَاذَا صَنَعْت ؟ قُلْتُ : حَدِيثٌ حَدَّنَاهُ الشَّعْبِيُّ . قَقَالَ : وَمَا حَدَّنَكُمُ الشَّعْبِيُّ ؟ قُلْتُ : حَدِيثٌ عَدَّنَاهُ الشَّعْبِيُّ ؟ قُلْتُ : حَدَّنَاهُ الشَّعْبِيُّ ؟ قُلْتُ : حَدَيْنَا عَنْ بُرِيْدَة بْنِ حُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ أَنَهُ قَالَ : لا رُقْيَة إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . فَقَالَ : لا رُقْيَة إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . فَقَالَ : قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتَهِي إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ...

سَوَادٌ قَدْ مَلاً الأَفْقَ ، قِيلَ : هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ . ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : ( نَحْنُ اللَّذِينَ آمَنَا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ ؟ أَوْ أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي اللَّذِينَ آمَنَا وَلِدُنَا وَلِدُوا فِي اللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ ؟ أَوْ أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ؛ فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( ( ) ) ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلِي فَخَرَجَ فَقَالَ : هُمِ اللَّاسِلامِ؛ فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَةِ ( ) ) ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَخَرَجَ فَقَالَ : هُمِ اللَّهِ يَعْمَ وَلَا يَتُطَيَّرُونَ ، ( وَلا يَكْتَوُونَ ) ( ") وَعَلَى رَبِّهِمْ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعْمُ . يَتَوَكَّلُونَ . فَقَالَ : أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً .

وفي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ ، لا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيَّهُمَا قَالَ ، مُتَمَاسِكُونَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ مْ بَعْضًا ، لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

## بِابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ "

٧٨ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَائِ عَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ (١) ، فَقَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا أَتُرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا أَنْ تَكُونُوا
 أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَلَعَلَّهُمِ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقَـالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمِ الَّذِينَ وُلِـدُوا فِي الإِسْلامِ وَلَـمُ يُشْرِكُوا باللَّهِ . وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: لا يَرْقُونَ وَ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عِمْرانَ : لا يَكْتَوُون .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً.

ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ قُلْنَا: نَعَمْ. وَوَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ (') ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ (') ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الشَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الشَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الثَّوْرِ الأَصْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الشَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الثَّوْرِ الأَصْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الثَّوْرِ الأَصْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الثَّوْرِ الأَصْوَادِ اللَّوْرِ الأَصْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الثَّوْرِ الأَصْوَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمَ السَّوْدَاء فِي جلْدِ الثَّوْرِ الأَصْوَادِ اللَّهُ وَلِي اللْعَلْمِ الْرَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَةِ الْمُلْكِالْقَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمَة اللْمُ الْمُلْوِلَهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسْلِمَة الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

## باب : أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْثَرُ الأُمَم إيمَاناً

٧٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : يَقُولُ اللّهُ : يَقُولُ اللّهُ الْمَرْ فِي يَدَيْكَ ! قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ يَعْتُ النّارِ . قَالَ : وَمَا بَعْتُ النّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً النّارِ . قَالَ : وَمَا بَعْتُ النّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلُّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً النّاسَ سُكْارَى وَمَا هُمْ بِسُكُارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيلٌ ﴾ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ النّاسَ سُكْارَى وَمَا هُمْ بِسُكُارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيلٌ ﴾ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَيّنَا ذَلِكَ الرّحُلُ ؟ قَالَ : أَبْشِرُوا ! فَإِنَّ مِنْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَيّنَا ذَلِكَ الرّحُلُ ؟ قَالَ : أَبْشِرُوا ! فَإِنَّ مِنْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَيّنَا ذَلِكَ الرّحُلُ ؟ قَالَ : أَبْشِرُوا ! فَإِنَّ مِنْ اللّهُ وَكَبَرْنَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَسُولَ اللّهِ الْجَنِّةِ . قَالَ : فَحَمِدْنَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : فَاللّهُ وَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . إِلَّ مَثَلُكُمْ وَاللّهُ وَكَبَرْنَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَحَمِدْنَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : فَاللّهُ وَكَبَرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَاللّهُ وَكَبَرْنَا ، ثُمَ قَالَ : إِنِّ مَثَلَكُمْ وَاللّهُ مِن كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَو الرَّقُمَةِ فِي الْمُمْ ، كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ ، أَو الرَّقُمَةِ فِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : الأَبْيَضِ .

ذِرَاعِ الْحِمَارِ. وفي رواية: أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ. (وفي رواية: فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ).

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ ، فَتَرَاءَى ذُرِيَّتُهُ فَيُقَالَ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ ...) .

# كِتَابُ الوُضُوْء

### باب وُجُوبِ الوُضُوءِ لِلصَّلاةِ

٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْبُلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوَضَّأً (١).

( وفي حديث أَنَسِ ﷺ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ) .

## باب الإسْتِجْمَاروِتْراً

٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْفِلْ فِي وَضُوئِهِ ، فَلْيَعْسِلْ يَدَهُ (٢) قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

## باب مَا يَقُولُ عِنْد الْخَلاء

٨٢ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ) . إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. ( وجاء معلقاً : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ : لا تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ثَلاَثَأُ .

باب : لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ إلاَّ عِنْدُ الْبِنَاء

٨٣ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: إَذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ ، فَلا تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَحَرفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

مَعْنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدِ ارْتَقَلْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدِ ارْتَقَلْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ اللَّهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ . وَفِي رَوَايَةَ: مُسْتَدْبُرَ الْقِبْلَةِ .

#### باب البَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم

٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لاَيبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ( فِيهِ ) (١).

#### باب : مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

٨٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المَّعَالَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخر : فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢).
 قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا ، فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْر ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : مِنْه. وفي رواية : لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاغِ الدَّائِـمِ وَهُوَ حُنُبٌ . فَقَـالَ : كَيْـفَ يَفْعَـلُ يَـا أَبَـا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : يَتَنَاوُلُهُ تَنَاوُلًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث جَابر : فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفِّه عَنْهُما .

## باب النَّهْي عَنِ الأسْتِنْجَاءِ بِاليَمِيْنِ

٨٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَال : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَكَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، ولا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ .

#### باب الاستنجاء بالماء

٨٨- عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِـهِ أَجِيءُ أَنَـا وَغُلاَمٌ ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - وفي رواية : وَعَنَزَةٌ - يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ .

## باب طُهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ \*

٨٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : هلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (١)؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ . قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

### باب: إِذَا شَرِبِ الكَلْبُ فِي الإِنَاء

٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكُلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ (٢) فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (٣) (٤).

باب السّواكِ ٩١ - عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَىٰهُ قَالَ : كَانَ النّبِيُّ عَلَیْ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسُّوَاكِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَدَبَغْتُمُوهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَلْيُرقُّهُ ثُمَّ...

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : أُولاهُنَّ بالتُّرَابِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث اثبنِ الْمُغَفَّلِ : وعَفَّرُوه النَّامِنَةِ فِي التَّرَابِ .

٩٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُـهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ ('') ، (يَقُولُ : أُعْ أُعْ . وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ).

## باب التَّيَمُّن فِي الْوُضُوء وَالْغَسْل

٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَكُّلِهِ ، مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

## باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن

94 - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، مُرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، مُرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، مُرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِي يَتَوَضَّا أَ

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسِ : تَوَضَّأُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً ) .

### باب الْوُضُوء ثَلاَثًا ثَلاَثًا

٩٥ - عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ وَعَا بِوَضُوءِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلِلَ وَجُهَهُ ثلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَمَضْمَضَ (وَاسْتَنشَقَ ) وَاسْتَنشَرَ ، ثُمَّ غَسَلِلَ وَجُههُ ثلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَطَرَفُ السُّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

ثَلاَثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِحْلٍ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَتُوضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، وَقَالَ : مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . وفي رواية : فَلَمَّا تَوَضَّاً عُثْمَانُ قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ وفي رواية : فَلَمَّا تَوَضَّاً عُثْمَانُ قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ وفي رواية : فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ قَالَ : لاَ يَتَوَضَّا أَرَحُلُ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : لاَ يَتَوَضَّا رَجُلُ يُحْدِينُ وَضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلاةِ حَتَّى يُحْمِونُ مَا أَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ويُصَلِّي الصَّلاةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُحْسِنُ وَضُوءَهُ، ويُصَلِّي الصَّلاةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهُ اللهَ عَنْ النَّهِ إِلَّا اللَّهِ مَا يَنْهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهُ المِقَالِ فَيَالَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى الْمَالِي الصَّلاقِ وَلَى الْمَالِي الصَّلاقِ مَنَ الْبَيْنَاتِ هُونَ الْبَيْنَاتِ هُونَ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## باب الاسْتِنْثَار ثَلاثاً عِنْدَ الْيَقَظَةِ مِنَ النَّوْمِ \*

٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَوَضًا ، فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلاثًا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ .

### باب فَضْل الْوُضُوءِ

٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشُولُ : إِنَّ أُمَّتِي يُلْاً يَقُولُ : إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ . فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ (٢) فَلْيَفْعَلْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَنْ تَوَضَّأ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَنْ تَوَضَّا للصَّلاةِ فَأَسْيَغَ الوُضُوء، ثُمَّ مَشَى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ
 مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ .

و في رواية : مَا مِنِ امْرِئ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَـلاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوعَهَـا وَخَشُوعَهَا وَرُكُوعَهَـا ؛ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِّنَ الذُّنُوبِ ، مَا لَمْ يأت كَبيرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَتَحْجيلَهُ .

## باب : الغُرُّ المُحَجَّلُونَ لا يُذَادُونَ عَن الحَوْضِ\*

٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ ! لَأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ (١).

#### باب مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ \*

99- عَنْ (أَبِي زُرْعَةَ) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا بَتُوْرِ مِنْ مَاءٍ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولً اللَّهِ عَلِي ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ (٢) .

#### باب الوُضُوء بالْمُدِّ

١٠٠ عَنْ أَنْسٍ عَلَيْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ
 أَمْدَادٍ ، وَيَتُوضًا بِالْمُدِّ .

### بابغُسْل الأعْقَابِ

١٠١- عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و رضي قَالَ: تَعَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ عَنَّ فِي سَفْرَةٍ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَتَى الْمَقَبُرَةَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ.
وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا . قَالُوا : أُولَسْنَا إِخُوانَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنَّتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخُوانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمِّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَحُلاً لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمِّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَحُلاً لَهُ خَيْلٍ مُحَمَّلَةٌ ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهُم ؛ ألا يَعْرِفُ حَيْلَهُ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، ألا كَذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ خَوْضِي كَمَا فُوا أَنْهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، ألا كَذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ خَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ ، أَنَادِيهِمْ : ألا هَلُمَّ ! فَيُقَالُ : إنَّهُمْ قَدْ بَدُلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا .

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مسلم فروى عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ َ إَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَهُـوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ ، فَكَانَ يَمُدُّ يَـدَهُ حَمَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ : يَا نَنِي فَرُّوخَ ! أَنْتُمْ هَاهُنَا ؟ لَـوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ ، سَمِعْتُ حَلِيلِي ﷺ يَقُولُ : تَبْلُغُ الْحِلْيةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبُلغُ الْوَضُوءُ .

سَافَوْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَحَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيُلِّ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ! (مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثُا) .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: وَيْلِ .....

## باب الْمُسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ \*

١٠١٠ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ بَالَ ، ثُمَّ تَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا .

البُول (١٠٥ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى ﴿ يُشَدِّدُ فِي الْبُول (١٠) ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. وفي رواية: فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَجِئْتُهُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. وفي رواية: فَجِئْتُهُ بَمَاء فَتَوْضَّا (٢).

١٠٤ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَلَيْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى سَفَرٍ ، فَقَالَ : أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَارَيْهِ (٢) - وفي رواية : فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ،

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : ثَلاثُ مَرَّاتٍ.

- وفي رواية : شَامِيَّةٌ - فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ ، فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. وفي رواية : ثُمَّ صَلَى (٢).

١٠٥ عَنْ ( عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﴿ ): أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَــ عُلَى النَّبِـيَّ ﷺ يَمْسَــ عُلَى الْخُفَّيْنِ . وفي رواية : وَعَلَى عِمَامَتِهِ (٢).

## باب غَسْلِ الْمَذْي وَالْوُضُوء مِنْهُ

المِقْدَادَ - أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَبِنَاصِيَتِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : بنًا .

وفي رواية : ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأْخَرُ ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَمْتُ ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا . وفي رواية : فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَحْسَنَتُمْ . أَوْ قَالَ : قَدْ أَصَبَتُمْ . يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا . وفي رواية : قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَأَرْدُتُ تُأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ . دَعْهُ .

<sup>(</sup>٣) أما مسلم فروى من حديث بَلال ﴿ قَالَ : مَسْحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحُفِّينِ والخِمَارِ .

<sup>(</sup>٤) ولفظ مسلم: يَغْسَلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ . وفي رواية : تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ .

## باب : نَوْمُ الجَالِسِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءِ \*

١٠٧ - عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

#### باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ \*

١٠٨ – عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(وفي حديث جَابِر ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ : لا؛ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لا نَحدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفْنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتُوضًا أَنَ

## باب : هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَن ؟

١٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ، فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا .

## باب: لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

١١٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ إِنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصِلاَةِ ، فَقَالَ : لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

# كتَابُ الْغُسْل

#### باب : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \*

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ . فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ (١).

١١٢ - عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا حَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَعْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

## باب نَسْخِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \*

١١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (٢) ، ثُمَّ جَهَدَهَا ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (٢) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَخَرَجَ يَحُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ عِتْبَانُ : يَّا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَـنِ امْرَأَتِهِ وَلَـمْ يُمْنِ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَمَسَّ الْنَجْتَانُ الْعَتِنانَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ .

#### باب : إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ اللّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَمُ سُلَمْ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ. فَغَطّتْ الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ. فَغَطّتْ الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ. فَغَطّتُ الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ النّبِيُّ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ! فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ؟ (١) (٢) .

### باب صِفَةِ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ

2 ١١٥ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْء نَحْوَ الْجِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدأً بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُدْجِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاء، فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ عُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُضِي الْمَاء عَلَى حَلْدِهِ كُلِّهِ.

#### بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْل

الله عَنْ مَنْمُونَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَضُوءًا لِحَنَابَةٍ ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ لِجَنَابَةٍ ، فَأَكْفَأ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) (٣)، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ( أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) (٣)، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ : دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ ، إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُـلِ أَشْبَهُ الْوَلَدُ أَخْوَالُهُ ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُل مَاءَهَا أَشْبَهَ أَغْمَامَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَنسٍ عله : إِنَّ مَاءَ الرَّحُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيْهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: فَدَلَكَها دَلْكاً سُدِيداً .

وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ بِحِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ .

بَابِ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحُوهِ

١١٧ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَة (') عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنْ مَنَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا (٢)، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (٣).

١١٨ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي الصَّاعٌ. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي الصَّاعٌ. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُو أُوفَى مِنْكَ شَعَرًا (أ) ( وَخَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثُوبٍ ) . وفي رواية: كَانَ النَّبِيُ عَلَى مِنْكُ مَا يُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ النَّبِيُ عَلَى مَا يُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَعْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ أَكُفٌ .

## بَابِ التَّستُّر في الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

عَامَ الْفَتْح ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: مِنَ الرِّضاعَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ثَلاثًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: وَأَطْيَبُ .

هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (' أَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلانُ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ . قَالَت أُمُّ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ . قَالَت أُمُّ ابْنُ هُبَيْرَةً وَذَاكَ ضُحًى . وفي رواية : اغتسلَ فِي بَيْتِهَا ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، هَانِئٍ . وَذَاكَ ضُحًى . وفي رواية : اغتسلَ فِي بَيْتِهَا ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَحَفَ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ (٢) .

باب مَن اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قُدْ خَالَفَ بَيْنَ لَرَفَيْهِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُحُودُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ : فَلَـمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : حتَّى نُظِرَ إِلَيْه .

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي

المُحَدَّرَةَ عَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ : يَا اَبْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَحَمَّلَتُه عَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ : يَا اَبْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَحَمَّلَتُه عَلَى مَنْكَبَيْكَ دُونَ الْحِحَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَحَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ، فَحَمَّلَتُه عَلَى مَنْكَبَيْهِ ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ، فَمَا رُئِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا عَلَيْهِ . وفي رواية : وَطَمَحَت عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أَرِنِي إِزَارِي . فَشَدَّهُ عَلَيْهِ .

### بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ

اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْحَنَابَةَ مِنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْحَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي تَوْبِهِ (١).

## بَابِ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (٢) . وفي رواية : وكِلانَا جُنُبٌ (٣) .

## بَابِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

١٢٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عن عَبْد اللَّهِ بْن شِهَابِ الْحَوْلانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَــازِلاً عَلَـى عَائِشَة ، فَـاحْتَلَمْتُ فِــي ثُوبْتِي فَالَـ: كُنْتُ نَــازِلاً عَلَـى عَائِشَة ، فَـاحْتَلَمْتُ فِــي ثُوبْتِي فَعَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَة فَأَحْبَرُتْهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَة فَقَــالَتْ : مَـا حَمَلَـكُ عَلَـى مَـا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ . قَالَتْ : هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَــا شَـنَيْنًا ؟ قُلْتُ : لا قَالَ رَأَيْتُ فِيهِمَــا شَـنِئًا ؟ قُلْتُ : لا قَالْتُ فَلُو رَأَيْتَ فِيهِمَــا شَـنِئًا ؟ قُلْتُ وَإِنِّي لاحُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفْرِي .

<sup>(</sup>٢) وَلَمُسَلَّمَ فِي رَوَايَةَ : فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي ۚ ، دَعْ لِي .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: بَلَغَ عَايِشْتَ أَنَ عَبْدَا اللهِ بْسَنَ عَمْسِرِ يَسْأُمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًّا لابْنِ عَمْرِو هَذَا ! يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفُلا يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفُلا يَأْمُرُ النَّهِ عَلَى أَفُلا يَأْمُرُهُنَ أَنْ يَخْلِقُنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاغَاتٍ .

لَيْنَامَ (١) وَهُوَ جُنُبٌ (غَسَلَ فَرْجَهُ وَ) تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.

## بَاب نَوْم الْجُنُبِ

الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : تَوَضَّأَ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ (٢).

## باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ

السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةُ لأَنسٍ: السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةُ لأَنسٍ: السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةُ لأَنسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّتُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ . وفي رواية عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنسًا حَدَّتَهُمْ تِسْعُ نِسْوَقٍ) .

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيِّباً ﴾

١٢٨ – عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ عَلَى فَقَالُوا: أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَة؟ مَعَهُمْ مَاءً ، فَأَتَى النَّاسِ مَعَهُمْ مَاءً ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً . أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّه عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَجِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالُ : فَعَالَ : فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَجِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالُ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أو يَأْكُل .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : بِغُسْلٍ وَاحِد .

حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ وَكَيْسُوا عَلَى مَاء وَكَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطَّعُنِي بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَجِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِي عَلَى فَجِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ ، فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ : مَا هِي بَأُول بَر كَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكُر . فَقَالَتْ عَائِشَة : فَبَعَنْنَا الْبُعِيرَ اللَّهِ يَكُو رُواية: فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ الْجَعِيرَ اللَّهِ خَيْراً، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً،

#### باب: التَّيَمُّم ضَرْبَةٌ

١٢٩ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : لَوْ رُحْصَ لَهُمْ فِي هُذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ . ( قُلْتُ : وَإِنَّمَا هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ . ( قُلْتُ : وَإِنَّمَا كَرُهُمُ هَذَا لِذَا؟ قَالَ : نَعَمْ.) فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ : نَعَمْ.) فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلِية : أَنَا وَأَنْتَ - فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ بَعْتَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى الوَيقِيدِ كَمَاءَتَمَرَّعُ الدَّابَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُوفِكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفّهِ ضَرَابً عَلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُوفِكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفّهِ ضَرَابً عَلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُوفِكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفّهِ ضَرَابً عَلَى الأَرْضِ ،

ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارِ؟(١).

## باب التَّيمُم مِنَ الْجِدَارِ \*

٠١٣٠ عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ وَهُ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسِرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (٢) (٢).

## بَابِ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقَ وَغَيْرِهِ

استال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ : لَقِينِسِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَأَنَا جُنُبِ ، فَأَخَدَ بِيدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ ، فَانْسَلَلْتُ ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ جَئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَال: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ ؟ فَقُلْتُ لهُ - وفي رواية : كُنْتُ جُئْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ -، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ (٤).

## باب مَنْ أَجَازَ قِرَاءَة الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ

١٣٢ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( مُعَلَّقاً ) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَال عُمَرُ ﷺ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ ! قَالَ عَمَّارٌ ﷺ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا . وفي روأية ۚ : فَقَالَ عُمَرُ: نُولِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

<sup>(</sup>٢) أما عند مسلم فجاء معلقاً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حُذَيْفَةَ بنحو قصة أبي هُرَيْرَةَ ،وقال : إنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْحُس .

# كتَابُ الحَيْض

## بَابِ غُسْلِ الْمَحِيض

١٣٣ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَت ْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٤ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَـالَتْ: جَـاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَتْ: جَـاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي النَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَـالَ: تَحُتُهُ ، ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ . ( وفي رواية : مَا كَـانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ . ( وفي رواية : مَا كَـانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ تَوْبُ وَاحِدٌ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَعَنْ غُسْلِ الْحَنَابَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَقَالَ : تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَـا وَسِدْرَتَهَا ، فَنَطَهَّـرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُـورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ ذَلْكًا شَدِيدًا ، خَتَّى تَبُلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قَالَتْ عَائِشَة : يغم النَّسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارِ ، لَـمْ يَكُـنْ يَمْنَعُهُـنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْـنَ فِي الدَّينِ.

## باب الْحَائِض تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ

١٣٥ – عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (١) إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ – وفي رواية: وأنَا حَائِضٌ –، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

## باب قِرَاءَةِ الرَّجُل فِي حَجْر امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

١٣٦ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي

## باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ نِفَاسًا

١٣٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَمِيلَةِ ؟ إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ ، فَاَخْدْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي ، فَقَالَ : مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ . وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ .

## باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

١٣٨ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَـانَتْ إِحْدَانَـا إِذَا كَـانَتْ وَحَيْنَا إِذَا كَـانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُيَاشِرَهَا ؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم: إِنْ كُنْتُ لأَدْحُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ وَ.

#### باب الاستحاضة

١٣٩ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: هَذَا عِرْقَ (١٠). فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صلاَةٍ (٢). وفي رواية: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صلاَةٍ (٢). وفي رواية: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : لا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : لا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلّي ، وَاقْبَلَتْ حَيْضَتِي لِكُلِّ صَلاةً ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلّي ، (ثُمَّ تَوَضَيْبِي لِكُلِّ صَلاة، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ) .

### باب : لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ

٠٤٠ - عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَتَحْزِي إِحْدَانَا صَلاتُهَا إِذَا طَهُرَتْ (٢) ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ.

### باب خِصَالِ الْفِطْرَةِ \*

ا ١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإبْطِ ، وَقَصِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : امْكُبْرِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمُّ اغْتَسيلِي وَصَلِّي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم ۚ فِي رواية : قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِئْهَامِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ . وفي رواية : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُحْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِشْتِ جَحْشٍ ، حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: قَالَتْ مُعَادَّةُ : مَا بَالُ الحَاثِض تَقْضي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ ؟

الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ (1).

باب دَفْع السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَر

١٤٢ - عَنِ ابْنِ عُمَـرَ ﴿ مُعَلَّقاً ﴾: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ: أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَـاوَلْتُ السِّـوَاكَ الأَصْعَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ . فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا .

### باب إعْفَاء اللَّحَي

الْمُشْرِكِينَ ، (وَقُرُوا) (٢) - وفي رواية: أَعْفُوا - اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (وفي الْمُشْرِكِينَ ، (وَقُرُوا) (٢) - وفي رواية: أَعْفُوا - اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (وفي رواية: أَنْهِكُوا ) الشَّوَارِبَ. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ ) (٢).

### باب صَبِّ الماءِ على البَوْلِ فِي المُسْجِد

١٤٤ - عَنْ أَنَسِ ﷺ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا تُزْرِمُوهُ . ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ (¹) .

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : دَعُوهُ ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَطْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَخَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ نَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : أَوْفُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم مِنْ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : جُزُّوا الشَّسَوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللَّحَى، حَالِفُوا الْمَجُوسَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْء مِـنْ هَـذَا الْبَـوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالصَّلاةِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) .

باب بَوْل الصِّبْيان

١٤٥ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَتَـتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

ُ وَفِي حديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَنَحْوِه ، وَفِيه : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبِيانِ فَيَدْعُو لَهُمْ (١) ، فأُتِي بصِيٍّ يُحَنِّكُهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَيُحَنِّكُهُمْ .

# كِتَابُ الصَّلاة

#### باب بَدْء الأَذَان

آ ١٤٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْ : أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ. بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .

### باب : الأذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

١٤٧ - عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ

# باب مَا يُحْقَنُ بالأذَان مِنَ الدِّمَاء

١٤٨ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَنَى يُصْبِحَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً (١) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَرَجْتَ مِنَ النَّـارِ . فَنَظَرُوا فَإِذَا هُــوَ رَاعِي مِعْزَى .

### باب الأذَان لِلْمُسَافِر إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

١٤٩ - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِ فِي قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْدُ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِي - وفي رواية : وَنَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَقَارِبُونَ (١) - فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُوَذُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ولْيؤمَّكُمْ أَكُبُركُمْ . وفي رواية : فَأَذْنَا وَأَقِيمًا . (وفي رواية : وَصَلَّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي . وفي رواية : مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا . وفي رواية : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلِيْ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ كَذَا فِي حِينِ كَذَا . وفي رواية : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلِي يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مَنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَويَ قَاعِدًا ) .

### باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

، ١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ الْمُرْرَ الشَّيْطَالُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِي النَّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا قُضِي التَّنْوِيَبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطُرَ حَتَّى إِذَا قُضِي التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (٢) ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (٢) ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى . وفي رواية : فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي الْقِرَاءَة .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ .

### باب الدُّعَاء عِنْدَ النِّدَاء

١٥١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (١) .

( وفي حديث حَابِر : مَنْ قَـالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّـدَاءَ : اللَّهُـمَّ رَبَّ هَـذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَـةَ ، وَابْعَشْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

# باب فَرْض الصَّلَوَاتِ الْخَمْس فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ \*

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْحَنَّةِ لا تَثْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَـادِ اللَّهِ ، وَأَرْخُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اللَّهُمَّ نَعَمْ . فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا حِئْتَ بِمَا حِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ تَعْلَبَةَ (') .

### باب فَرْض الصَّلاةِ فِي السَّفَر والحَضَر \*

١٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: الصَّلاَةُ أُوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الْحَضَرِ (٢).

#### باب : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

١٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا . قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ، دَرَنِهِ شَيْئًا . قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِها الْخَطَايَا .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم مِن حَديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ
 أَرْبُعًا ، وَفِي السَّفَرِ وَكُعَتَّيْنٍ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكُعَةً .

### باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ

٥٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ : أَنَّ جِبْرِيل نَـزَل فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَلَّى وَصُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَلَّى وَصُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوْاتٍ .

١٥٦ - عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ، إِذَا رَآهُمُ أَبْطَؤُواْ أَخَرَ ، وَالصَّبْحَ كَانُوا أَوْ كَـانَ النَّبِيُّ وَآهُمُ الْخَرْ ، وَالصَّبْحَ كَانُوا أَوْ كَـانَ النَّبِيُّ وَالصَّبْعَ كَانُوا أَوْ كَـانَ النَّبِيُّ وَالْعَبْعَ كَانُوا أَوْ كَـانَ النَّبِيُّ وَالْعَبْعَ الْعَلَى .

١٥٧ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ فَيْهَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصلِّي الصَّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ حَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ يَعْرِفُ حَلِيسَهُ، وَيُقَرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، الشَّمْسُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ - وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. ثُمَّ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ - وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُهَا ، وَلا الْحَدِيثَ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ . وفي رواية : وَلا يُحِبِّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

### باب وَقْتِ الْفَجْر

١٥٨ - عَنْ عَالِدَ أَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُا قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَحْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ

يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ.

### باب فَضْل صَلاةِ الْفَجْر

١٥٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى الْـبَرْدَيْنِ دَخُلَ الْجَنَّةَ (١) .

# باب الإِبْرَاد بالظُّهْر فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

١٦٠ - عَنْ أَبِي ذَرِّ فَهِ قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ عَلَى الظُّهْرَ، فَقَالَ : أَبْسِرِدْ أَبْرِدْ . أَوْ قَالَ : الْتَظِرِ الْتَظِرْ . وَقَالَ : شِيدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ . حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ .

﴿ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ . يَعْنِي الْحُمُعَةَ ﴾ .

١٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ : يَا رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا . فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ (٢): نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عُمَارَةً بْنِ رُؤَيْبَةً: لن يَلِجَ النَّارَ رحل صَلِّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : في كُلُّ عَامٍ .

# باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

١٦٢ - عَنْ أَنَسٍ هَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ النَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

### باب وَقْتِ الْعَصْر

17٣ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . مُرْتَفِعَةٌ . فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . وفي رواية : ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْسَنِ عَوْفٍ ، فَنَحِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

١٦٤ - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ فَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّمِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ النَّهِ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ الْعُصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَا كُلُ لَحْمًا نَضِيحًا قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

١٦٥- عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَـانَ يُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْ كَـانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

الظُّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ : الظَّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ : يَا عَمِّ ! مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : الْعَصْرُ ، وَهَذِهِ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ يَا عَمِّ ! مَا هَذِهِ الصَّلاةُ رَسُولِ اللَّهِ التِّي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عَن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى وَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظَّهْرِ، وَدَارُهُ بِحَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَالَيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ:=

#### باب فَضْل صَلاةِ العَصْر

١٦٧ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ۗ إِلَى الْفَمَرِ لَيْلَةً -يَعْنِي الْبَدْرَ - ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ (١) كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةً -يَعْنِي الْبَدْرَ - ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ (١) كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لا تُخلَمُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا . ثُمَّ قَرَا (٢): ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴾ .

١٦٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ : يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاقِ الْفَجْرِ وَصَلاقِ الْعَصْرِ، مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاقِ الْفَجْرِ وَصَلاقِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

### باب إثْم مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

١٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الَّـذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْـعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

( وفي حديث أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَرُوةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ : بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .

<sup>-</sup>إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَخْلِسُ يَرْقُبُ البَنَّسْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَيْنَ فَوْنَيِ الشَّيْطَانِ فَامَ فَنَقَرَهَا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَلَا يَعِيلًا لَهُ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سَتُعرَضُونَ على رَبكُم فَتَروْنَهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: جَريرٌ ﷺ.

### باب: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتَ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾

١٧٠ عَنْ عَلِيٍّ هَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ يَوْمَ الْعَنْدَقِ: حَبَسُونَا عَنْ صَلاقِ الْوُسُطَى (١) حَتَّ عَ غَابَتِ الشَّمْسُ مَلا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجُوافَهُمْ نَارًا (٢) (٣).

# بِابِ : لاَ تُتَحَرَّى الصَّلاَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس

الله عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِحَالٌ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِحَالٌ (مَرْضِيُّونَ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي ) عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُغْرُبَ .

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ مَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الله مَّسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ اللهَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ اللهَّمْسِ اللهَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ اللهَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : صَلاَةِ العَصْر . وكذا من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ على بنحوه، وفيه إ جَبْسُوهُمْ حَتَّى احْمَرَتْ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث البَرَاء ﷺ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ . فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ ، فَنزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾.

# باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْر مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوهَا

مُعْدَ الْفَحْرِ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُهُ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَعْتَيْنِ، ورَأَيْتُهُ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُهُ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُهُ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ، ويُصَلِّيهُمَا .

١٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ يَدَعُهُمَا سِرَّا وَلا عَلانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. ( وفي رواية: وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّيهِمَا ، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُتَقِّلُ عَلَى أُمَّتِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ) (١).

# باب قَضًاءِ صَلاَةِ العَصْرِ بَعْدَ الغُرُوبِ\*

١٧٥ عَنْ جَابِرٍ فَيْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَى : وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا . أُصَلِّي الْعَصْرَ جَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَى : وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا . فَصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

# بِابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ ؛ الْعِشَاءُ

١٧٦ - (عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ مَا النَّبِيَّ اللَّهِ قَالَ : لا تَغْلِبَنَّكُمُ

<sup>(</sup>١) ولمسلمَّ في رواية : كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُما أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَـا بَعْـدَ الْعَصْرِ ، ثُـمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُما أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَـا بَعْـدَ الْعَصْرِ ، ثُـمَّ أَثْبِوبَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا . قَالَ يَحْيَى بُنُ أَثْبُوبَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا .

الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ. قَالَ: الأَعْرَابُ تَقُـولُ: هِـيَ الْعِشَاءُ) (1).

باب وَقْتِ الْمَفْرِبِ

١٧٧ - عَنْ سَلَمَةَ رَضِهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تُوارَتْ بالْحِجَابِ .

١٧٨ – عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَيْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ .

١٧٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ، فَيَنْصَرَفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

#### باب وَقْت الْعشَاء

البي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُ عَلَيْ بِالْعِشَاءِ وَفِي رَوَاية : حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا - فَخَرَجَ عُمَرُ وَفِي رَوَاية : حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا - فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ - وفي رواية : يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ - يَقُولُ : لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَوْتُهُمْ بالصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَة .

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت : أَعْتَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ : مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فروى من حديث ابْنِ عُمَرَ : لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّهَا فِــي كِتَــابِ اللّهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلابِ الإِبِلِ .

١٨٢ - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسْ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِ هِ ، فَكَأَنّي قَالَ: أَخَرَ النّبِي اللَّهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِ هِ ، فَكَأَنّي قَالَ: أَخَرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ هِ ، فَكَأَنّي أَنظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا .

### باب فَضْل الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا

اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَسَكَتُ عَنْ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَسَكَتُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ، وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١) .

# بِابِ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً

١٨٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

وفي رواية: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ(٢)؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة.

### باب مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا \*

مَسِيرٍ ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُ مَ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَحْهُ الصَّبْحِ عَرَّسُوا ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَمَا تَرَكُتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَعَ الإمّام .

- وفي رواية : وَقَعْنَا وَقْعَـةً وَلاَ وَقْعَـةَ أَحْلَـي عِنْـدَ مُسَـافِر مِنْهَـا - فَغَلَبَتْهُـمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ لا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْر عِنْدَ رَأْسِهِ فَحَعَلَ يُكَلِّبُرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلِي ، فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا ٱلْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : يَا فُلانُ ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا ؟ قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيمَّمَ بالصَّعِيدِ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَـدِيدًا ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْن ، فَقُلْنَا لَهَا : أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: إنَّـهُ لا مَاءَ . فَقُلْنَا : كُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءُ ؟ قَالَتْ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا : انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبُلْنَا بِهَا النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ مَ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، حَتَّى رَوِينَا، فَمَلأَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْق بَعِيرًا، وَهِسيَ تَكَـادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ (وفي رواية: وأَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، وقَالَ: اذْهَـبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) ، ثُمَّ قَالَ : هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ(١)، - وفي رواية: وَقَالَ لَهَا : تَعْلَمِينَ مَا رَزَئْنَا مِنْ مائِكِ شَيئاً، (وَلَكِـنَّ اللَّـهَ هُـوَ الَّـذِي أَسْقَانَا) - حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا (٢). - وفي رواية: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْر كِينَ، وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا : مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاء الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا ، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلامِ ؟ - فَهَــدَى اللَّـهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: كَانَ مِنْ أَمْرِه ذَيت وَذَيت .

الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْلَةً ( فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاةِ. قَالَ بِلاَلِّ : أَنَا أُوقِظُكُمْ . فَاضْطَحَعُوا ('') وَأَسْنَدَ بِلاَلِّ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَقَالَ بِلاَلُ أَنْ فَنَامَ ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَى قَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : يَا فَغَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَى قَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : يَا بِلالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : مَا أَلْقِيتَ عَلَي نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطَّ. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ بِلالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : مَا أَلْقِيتَ عَلَي نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطَّ. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ . فَتَوضَا أَ فَلَمَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى ) (٢)(٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اصْطَحَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْــلَ الصُّبْح نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسْلَمَ من حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه، وفيه: قالَ بلالٌ : أَحَذَ بنَفْسِي الَّذِي أَحَذَ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَ . قَالَ: اَقْتَادُوا - وفي رواية: لِيَأْحُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَـذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ اللَّهِ بِنَفْسِكَ . قَالَ: فَقَعَلْنَا ، ثُمَّ ذَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ سَجَدُ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلًى الْغَـدَاةَ - فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة قَالَ : مَنْ نَسِيَ...

<sup>(</sup>٣) أمَّا لفظ مسلم فحاء مطولاً: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيّتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَدًا. فَانْطَلَقَ النَّاسُ لا يَلُوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : فَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَأَيْتُهُ فَلَاعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَمَّى اعْتَذَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَمَّى تَهُوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَالَيْتُهُ فَلَاعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَمَّى اعْتَذَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَمَّى تَهُوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَلَ عَلَى مَا حَلَيْهِ ، فَلَى مَالَ حَمَّى تَهُوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَلَى مَالَ حَمَّى الْمَنْكَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَمَّى اعْتَذَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ آلِكُ مُنَا مَنْ مَلِكُ هَمْ سَارَ حَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ آلِكُ اللَّهُ هِمَ أَلْكُ مَنْ الْمُنْكَةُ مِنْ الْمُنْلِقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ؟ ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدُ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ مَنْ الْمَنْ فَيْقِ فِيهَا شَيْعَ فِي النَّاسِ ؟ ثُمَّ قَالَ : هَلَ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَمُوعً وَلَوْلُ اللَّهُ عَنِ الطَّمِيقِ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأُسُهُ ، ثُمَّ قَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا . فَكَلَى اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ الطَورِيقِ فَوَضَعَ رَأُسُهُ ، ثُمَّ قَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَ الْ فَكُنَا مَنْهُ وَضُوءًا دُونَ وُضُوءً ، وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاء . قَالَ : فَكَوْتَ الْفَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ

١٨٧ - عَنْ أَنَسِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَـنْ نَسِيَ صَـلاةً (') فَلْيُصَـلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةً لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ .

# باب : إِذَا صَلَّى فِي الثُّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ . ( وفي رواية : مَـنْ صَلَّى فِي ثَـوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ) .

<sup>-</sup>رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنُعُ كُلِّ يَوْمٍ . قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ : فَحَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَـا ؟ ثُمَّ قَـالَ : أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّةً ؟ ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَحِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الْأَحْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّهَا حِينَ يَنْتَبُهُ لَهَا ، فَإذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلُّهَا عِنْدَ وَقَتْهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا ؟ ثُمَّ قَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا َنَيِّهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ : رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُحَلِّفَكُمْ . وَقَالَ النَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ . فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْمر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا . قَالَ : فَانْتَهَيّْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُـلُّ شَيْء ، وَهُـمْ يَقُولُـونَ : يَـا رَسُـولَ اللَّهِ هَلَكُنَا ! عَطِشْنَا ! فَقَالَ :َ لا هُلْكَ عَلَيْكُمْ . ثُمَّ قَالَ : أَطْلِقُوا لِي غُمَرِيٌّ . قَالَ : وَدَعَـا بِالْمِيضَـأَةِ، فَجَعَـلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْسِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحْسِنُوا، الْمَلاَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى . قَالَ : فَنَعَلُوا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُ وَأَسْقِيهِمْ ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي : اشْرَبْ . فَقُلْتُ : لا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا . قَالَ : فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً . قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبّاح: إنّي لأحَدُثُ هَـذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْحَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ ؟ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ . قَالَ : قُلْتُ : فَأَنُّتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ . فَقَالَ مِمَّنَّ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنَ الأَنْصَارِ . قَالَ : حَدَّثْ فَأَنَّمُ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ . قَالَ : فَحَدَّثُتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفظْتَهُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أَوْ نَامَ عَنْهَا.

# باب الصَّلاَةِ فِي الثُّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

١٨٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَصَلِّي فِي أَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

١٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللّهِ عَنْ الصّلاَةِ اللّهِ عَنِ الصّلاَةِ اللّهِ عَنِ الصّلاَةِ
 فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : أَوَلِكُلّكُمْ ثَوْبَان .

### باب : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي رِدَاءٌ \*

191 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

# باب : إِذَا صَلَّى فِي ثُوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظرَ إِلَى عَلَمِهَا

١٩٢ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي حَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي الْمَ عَلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي .

# باب الصَّلاَةِ عَلَى حَصِيْرٍ

١٩٣ – عَنْ أَنَسٍ عَلَى أَنَّ حَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاء ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّا قَدِ اسْوَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى ا

### باب الصَّلاةِ فِي النَّعَال

ing the control of th

١٩٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَـالَ : سَـأَلْتُ أَنَـسَ بْنَ مَـالِكٍ ﷺ : أَكَـانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# بِابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ \*

90 - عْنَ أَبِي ذَرِّ وَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ . قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْمَسْجِدُ الْأَوْضَى . قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا الْمَسْجِدُ الأَقْصَى . قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا الْمَسْجِدُ الأَقْصَى . قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ ، ( فَإِنَّ الْفَضْلُ فِيهِ ) .

### باب بنَايَة المَسْجد النَّبَوي \*

١٩٦ - عَنْ أَنَسِ عَهْ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَّارِ ، فَحَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ . وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرِ رِدْفَهُ ، وَمَلا بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ ، وَمَلا بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى النَّجَّارِ أَنْهُ أَمَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَّارِ ! ثَامِنُونِي حَائِطُكُمْ هَذَا . فَقَالُوا : لا وَاللّهِ لا فَحَالُ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ! ثَامِنُونِي حَائِطُكُمْ هَذَا . فَقَالُوا : لا وَاللّهِ لا فَحَالُ أَنْ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ نَحْلٌ ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ نَحْلٌ ، فَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالْولُ الْمَالْمُ اللّهُ الْمَعْنَ الْمَالْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَا الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِلُوا عَلْمَا الْمُعْمَا الْمَالِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُسُولُ اللّهُ الْمُعْمَا الْمَالِمُ الْمُعْ

وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَهُمْ يَقُولُونَ :

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةُ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ

### باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

١٩٧ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ. يَأْتِي مَسْجَدَ قُبَاءٍ - وفي رواية: كُلَّ سَبْتٍ - رَاكِبًا وَمَاشِيًا ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. (وفي رواية: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إلاَّ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحَى ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ) ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجَدَ قُبَاء ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ ، (فَإِذَا دَحَلَ الْمَسْجَدَ كَرَهَ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ ).

#### باب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

١٩٨ – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هَ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْ : إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ .

( وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً ، وَبَنَى جَدَارَهُ بِالسَّاحِ ) . الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاحِ ) .

# باب أَعْظَم النَّاس أَجْراً فِي الصَّلاَةِ\*

9 ٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى : أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإَمَامِ ؛ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ .

#### باب احْتِسابِ الأَثْسَار

٢٠٠ ( عَنْ أَنَسٍ ) ﴿ عَنْ أَنَسٍ ) ﴿ عَنْ أَنَسٍ ) ﴿ عَنْ أَنَا مَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

# باب فَضْل مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٢٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَـدَا إِلَى الْمَسْجِدِ
 وَرَاحَ ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

# باب : لَا يَسْعَى إلى الصَّلاةِ ، وَلْيَأْتِهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٢٠٢ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي إِذْ سَمِعَ حَلَبَةً رِجَالَ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَـالُوا : اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ . قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فرواه من حديث حَابِر ﷺ قَالَ: أَرَادَ بَنُوا سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَىي قُرْبِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَالبِقَاعُ حَالِيةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالً: يَائِنِي سَلِمَة! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ . -وفي رواية : مرتين- فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا . وفي رواية : إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةٍ .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ ، فَامْشُـوا إِلَى الصَّلاةِ ، وَكَايْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلا تُسْرِعُوا (١٠).

# باب: لا تُمْنَعُ النِّسَاءُ المسَاجِدَ إلاَّ لِعُذْرٍ \*

٢٠٣ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَ (٢)
 كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قُلْتُ لِعَمْرَةَ : أُومُنِعْنَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

# باب اسْتِئْذَان الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوج إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٢٠٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى : إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعُهَا . وفي رواية : الْذُنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ. وفي رواية : لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

# باب : إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن

٥ - ٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ۚ ۚ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجَدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْن .

# بابكَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٦ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلاةٍ .

وفي رواية : وَاقْض مَا سَبَقَكْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: الْمَسْجِدَ.

# باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

# باب النَّهْي عَنِ اتِّخاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ \*

٨٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ وابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ﴿ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِلَد. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. وفي رواية: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ ، غَلِيرَ أَنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وبنحوه من حديث أبي هُرَيْرَةَ ، وفيه : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا ... (وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ : أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا ) ('').

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَالْكُرَّاتَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمًّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتِحَتْ خَيْرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في تِلْكَ البَقْلَةِ ، النَّوْمِ ، وَالنَّاسُ حِيَاعٌ ، فأكَلْنا مِنْهَا أكْلاً شَدِيداً، ثُمَّ رُحْنا إلى المَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقَلَةِ ، النَّوْمِ ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ ، فأكَلْنا مِنْهَا أَكُلاً شَدِيداً، ثُمَّ أَكُل مِن هَذهِ الشَّجرَةِ الْحَيِنَةِ شَيْناً فَلاَ يَقْرَبنَا فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ النَّلُ : حُرَّمَتْ حُرَّمَتْ . فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّلُ ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِينَمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي ، وَلَكِنَّهَا شَحَرَةً أَكُرَهُ رِيحَهَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث جُنْدُب ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِنَحَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاحِدَ، أَلا فَلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

٢٠٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً وَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، فَمَاتَ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، فَمَاتَ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً"

٢١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ (١): بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٢) ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٢) ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي . وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا .

وفي حديث جَابِر ﴿ الْمَانْبِياءِ فَعْطِيتُ خَمْسًا لَـمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِياءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَـهْرِ ، وَجُعِلَـتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَطَهُورًا، وَأُعِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّيْ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ (٣).

# باب الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

٢١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فُضَلْتُ عَلَى الأَنْبِياءِ بِسِتٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَأُحِلِّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُونَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حُذَيْفَةَ : فُضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاثِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَـا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ تُرْبَّتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ .

يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَر ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ .

### باب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٢١٢ – عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. ( قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ ؟ قَالَ : كَانَ يَعُرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصلِّي إِلَيْهَا. ( قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ ؟ قَالَ : كَانَ يَانُحُذُ هَذَا الرَّحْلَ ، فَيُعَلِّلُهُ ، فَيُصلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ فَ اللهِ يَفْعَلُهُ ) .

باب: سُتْرَة الإمَام سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

٢١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقْبُلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيِّ يُصَلِّي بِمِنَى (١) إلَى غَيْر جَدَارِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، وَالْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، وَالْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ

# باب : يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

خَمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ ، فَنَظَرَ الشَّابُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَادَ لِيَحْتَازَ ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى ، فَنَالُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانٍ فَشَكَا إلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانٍ فَشَكَا إلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بعَرَفَةً .

وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلابْنِ أَحِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلابْنِ أَحِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ (١)، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ (٢).

# باب إثْم الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

٢١٥ - عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : لَـوْ يَعْلَـمُ الْمَارُ اللَّهِ ﴾ : لَـوْ يَعْلَـمُ الْمَارُ اللَّهِ ﴾ الْمَارُ اللَّهِ عَلْى مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدْيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدْيِهِ . قَالَ أَبُو النَّضْ ِ : لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً .

# باب : قَدْرُكَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ ؟

٢١٦ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْحدَار مَمَرُ الشَّاةِ .

وفي حديث يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا . وكَانَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ فَهِ يُصَلِّي عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوانَةِ ؟ قَالَ فَإنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَا اسْتَطَاعَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا بنحو المرفوع ، وفيه : فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ .

# باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ فَلَا الْوَضُوءَ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ فَرَكَزَهَا ، وَحَرَجَ النَّبِيُ عَنِي فِي مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَعَذَ عَنزَةً فَرَكَزَهَا ، وَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فِي مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَعَذَ عَنزَةً بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَلَا يَكُونُ فِي وَالِيةً فَي مُرَّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَ بَعْرَةً بِللَّا اللَّعَرَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَحَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَمْ مَا اللَّهِ عَلَى وَحُهِي ، فَإِذَا هِي أَبْرُدُ مِنَ النَّلَحِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً وَالْمَالُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى وَحْهِي ، فَإِذَا هِي أَبْرُدُ مِنَ النَّلُمُ وَحُوهَهُمْ ، قَالَ: وَقَامَ النَّاسُ فَحَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ: (وَفِي رُواية: وَقَامَ النَّاسُ فَحَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ: (وَفِي رُواية: وَقَامَ النَّاسُ فَحَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهُهُمْ ، قَالَ: فَا خَذْتُ بِيدِهِ فَوضَعْتُهَا عَلَى وَحُهِي ، فَإِذَا هِي أَبْرُدُ مِنَ النَّلُومَ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةُ مَنْ الْفَرِهُ مَنَ النَّلُومَ ، وَأَطْيبُ رَائِحَةً مِنَ النَّلُومَ ، وَأَطْيبُ رَائِحَةً مَنْ النَّلُومَ ، وَأَطْيبُ رَائِحَةً مِنْ الْمَوسُكِ ) .

# باب : إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٢١٨ - عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ (٢) ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ . وفي رواية : قَالَتْ : وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِـ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنحوه ، وفيه : وَعَلَيَّ مِرْطٌ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى حَنْبُو .

### باب مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

الْكُلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ؛ فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ(١)! وَاللَّهِ لَقَدْ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ؛ فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ(١)! وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو لِيَ الْجَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، وَقِي لِي الْمَاتُهُمَا وَاللَّهُ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ ، فَإِذَا قَامَ رَواية : وَرَجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يُومَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . وفي رواية : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْفَظَنِي فَأَوْتُرْتُ (٢).

# باب : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

مَعْرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ( وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْعَصْرِ) وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَ جَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ جَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِد وَهُمْ رَاكِعُونَ ، ( وفي رواية : في صَلاَةِ العَصْر ) قَالَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ مَكَةً ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ قَالَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ النَّيْتِ ، ( وَكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ الْمُعْدِعَ إِيمَانَكُمْ إِلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديثَ أَبِي ذُرِّ اللهِ : إِذَا قَامً أَحَدُكُمْ يُصَلِّنِي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَشْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ : الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ . فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ : الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ . فَلْتُ يَعْنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي! مِنْ النَّاسُودُ سَيْطان.

بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾ . وفي رواية: فَأَنْزَل اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الآية الَّتِي فِي الْبَقَرةِ ﴿ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾. (وفي رواية: فتَوجَّه نَحْو الْكَعْبةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُود ﴿ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي الْكَعْبةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُود ﴿ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . وفي رواية: وكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ . وفيها: وكَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخُوالِه ) .

# باب : مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الإمَامَ عِنْدَ الإقَامَةِ ؟

١٢١ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُقِيمَـتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ، وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ .

### باب : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجَعَ ، انْتَظَرُوهُ

٢٢٢ - عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ هَ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاهُ(١) ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُب، فَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ . - وفي رواية : فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَل، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

#### باب : إقامةُ الصَّفِّ مِن تَمَام الصَّلاةِ

الصَّفُوفِ مِنْ ( إِقَامَةِ ) ( السَّلاةِ . ( وفي رواية : وَكَانَ أَحَدُنَا يُـلْزِقُ مَنْكِبَهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَبْلَ أَنْ يُكَبُّر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : تُمَامٍ .

بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. وفي رواية: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا أَنْكُرْتُ شَيْئًا إِلاَّ أَنْكُمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ ).

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْن الصَّلاَةِ .

٢٢٤ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (١).

### باب الصَّفِّ الأوَّل

٥٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاء، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ؟ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ السَّتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ السَّتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْح ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً .

### باب السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلاَةِ \*

٢٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى عَلَى النَّاسِ الأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ .

( وفي حديث أَنَسٍ : أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِـدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَـدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ!...

# بِابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

٢٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ ، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (١) (٢) ، وَإِذَا كَبَّرُ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُودِ. وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُودِ. (وفي رواية: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ) .

وفي حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَّيْهِ (٣) .

# باب : يُكبِّرُ فِي خَفْضٍ وَرَفْعٍ \*

٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ المُكَبِّرُ حِينَ يَوْكُمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ المُكَبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - وفي حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَكُبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَكْبَرُ حِينَ يَسْحُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلُّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ النَّنتَيْنِ بَعْدَ الْحُلُوسِ ، وَالنَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَاقِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ كَبْرَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث مَالِكِ ﷺ : كَتَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُّهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فُرُوعَ أُذُنَيْه .

# باب : يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْن وَيَحْذِفُ فِي الأُخْريَيْنِ

٢٢٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَ اللهِ قَالَ : شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا ، فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّـهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلَّى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَـؤُلاَء – وفي روايـة : شَكَوْكَ فِـي كُـلِّ شَيْء - يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي . قَالَ (١) : أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ! فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا : أُصَلِّي ( صَلاَةَ الْعِشَاءِ ) فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيْنِ وَأُحِفُّ فِي الأُخْرَيْنِ. قَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. ( فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَمْ يَدَعْ . مَسْجِدًا إلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا ، حَتَّى ذَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْس ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً، يُكنى أَبَا سَعْدَةً، قَالَ : أُمَّا إِذْ نَشَـدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بالسَّريَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بالسَّويَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بَثَلاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْــدُكَ هَـذَا كَاذِبًا، قَـامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً ؛ فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْ رَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجَبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُق يَغْمِزُهُنَّ ) .

# باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : " إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ "

٢٣٠ عَنْ أَنسٍ عَلَيْ قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ فَرَسٍ فَحُجِشَ شِقَهُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ » فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بنا قَاعِدًا،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : تُعَلِّمُنِي الأَعْرَابُ بِالصَّلاةِ !

وَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وفي رواية: وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

وبنحوه من حديث أبي هُريْرةَ عَلَيْهِ ، وفيهِ : فَصَلَّى حَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ ... (١) (١) .

# باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبير

٢٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ فَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - أَحْسِبُهُ قَالَ : هُنَيَّةً - فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدُ رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقَنِي مِنَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إنَّما الإمَامُ جُنَّةً . وفي أخرى : لا تُبَادِرُوا الإمَامَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَابِر ﷺ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فصَلَيْنا ورَاءَهُ وَهُـوَ قَاعِدٌ، وَأَبُـو بَكْمر ٰ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إلَيْنَا فَوَانَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إليُّنَا فَقَعَدُنَا ، فَصَلَّيْنا بِصَلاتِهَ قُعُودًا، فَلَمَّـا سَلَّمَ فَالَ : إِنْ كِذْتُمْ آنِفًا لَتَفْعُلُوا ، اثْتَمُّوا بِأَئِمَتِكُمْ ، كِذْتُمْ آنِفًا لَتَفْعُلُوا ، اثْتَمُّوا بِأَئِمَتِكُمْ ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوا فَعَلَا فَصَلَّوا فَعُودًا .

<sup>(</sup>٣) وَلمسلم فِي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ النَّاتِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْـٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَلَمْ يَسْكُت ْ.

### باب تَرْك الْجَهْر ببسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْم \*

٢٣٢ - عَنْ أَنَسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا كُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةُ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١).

# باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإُمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا

٢٣٣ - عَنْ عُبَادَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهُ اللَّهِ الْكَتِابِ (٢) .

٢٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : فِي كُلِّ صَلاةٍ يُقْرَأُ (٢) ، فَمَا أَسْمَعَنَا .
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ .

#### باب التّأمِين

٥٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ۚ عَلَٰ قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْإَمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : آمِينَ . وفي رواية : قَالَ : إِذَا قَالَ شَهَابٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : آمِينَ . وفي رواية : قَالَ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ؛ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكُرْ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَـدًا مِنْهُـمْ يَقْـرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وفي رواية : فِي أَوَّل قِرَاءَةٍ وَلاَّ فِي آخِرهَا ﴾

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَصَاعِدًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا صَلاَةً إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ .قَالَ أَبُو هُرَيْرَة:...

الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَـدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـهِ. وفي روايـة: إِذَا قَـالَ الإِمَـامُ: ﴿ فَيُرالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ ...

باب الْقراءَة بِمَا تَيسَّرَ \*

#### باب القِرَاءة في الظُّهْرُ وَالعَصْرِ \*

٧٣٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ - وفي رواية: وَالْعَصْرِ - فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ - وفِي رواية : أَحْيَانًا - وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ - وفِي رواية : أَحْيَانًا - وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ

الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ ، (وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ) وَهَكَذَا فِي الصُّبُح (١) (٢).

( وفي حديث أبي مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْنَا لِحَبَّابٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَقْـرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَحْيَاناً ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْنَا : بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ ؟ قَالَ : باضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ) .

### باب الْجَهْر فِي الْمَفْرِبِ

٢٣٨ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النّبِي ﴾ يَقْرأ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَـذِهِ الآية ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمْ هُمُ الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَـذِهِ الآية ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ الْخَالِقُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ الْخَالِقُونَ . أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ أَلْمُ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ قَالَ : كَادَ قُلْبِي أَنْ يَطِيرَ. وفي رواية : وَذَلِكَ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ قَالَ : كَادَ قُلْبِي أَنْ يَطِيرَ. وفي رواية : وَذَلِكَ أَوْلُ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قُلْبِي).

## باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٢٣٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُـوَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ : كَانَ يَقْرُأُ فِي صَلاةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ فِسِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ حَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً . أَوْ قَالَ : نِصْفَ ذَلِكَ ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْمِنِ الأُولَيْيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفَ ذَلِكَ .

وفي روَاية : لَقَدْ كَانَتْ صَلاةُ الظَّهْرِ تُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

يَقْرَأُ ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾، فَقَالَتْ : يَا بُنَّيُّ ! وَاللَّهِ لَقَـدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ . وفي رواية : ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

### باب الْجَهْر فِي الْعِشَاء

٢٤٠ عَنِ الْبَرَاءِ وَهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ . وفي رواية : فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ .

### باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاء

الله عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبْلِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَى كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذًا ، فَقَرَأَ بِهِمُ الصّلاَة ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْمَقْرَة ، قَالَ: ( فَتَحَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاة خَفِيفَة ) (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا ، فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ الْبَقْرَة ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَواضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بننا الْبَارِحَة ، فَقَرَأَ الْبَقَرَة نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَواضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بننا الْبَارِحَة ، فَقَرَأَ الْبَقَرَة فَعَرَأُ الْبَقَرَة فَتَعَرَزْتُ ، فَزَعَمَ أُنِي مُنَافِقٌ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ الْمُعَاذُ ! أَفَتَالُ أَنْتَ؟ (ثَلاَثُل أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالشّعِيفُ اللهُ الْفَالِ إِذَا يَعْشَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : ﴿ وَالضُّحَى ﴾ . وفي رواية : وَ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ ﴾ .

# باب وَضْع الأُكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوع

٢٤٢ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي ، فَطَبَّقْتُ يَنْ كَفَّيَّ ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ ، فَنَهَانِي أَبِي ، وَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُـهُ فَنُهِينَـا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكِ .

# باب إثْم مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإ مَام

٢٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ۚ قَالَ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ وَأُسَهُ وَاللَّهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَاللَّهُ وَأُسَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَاللَّهُ وَأُسْهُ وَاللَّهُ وَأُسْهُ وَاللَّهُ وَأُسْهُ وَأُسْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

## باب فَضْل اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

٢٤٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

# باب الدُّعَاء فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ

٥٤٥ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُــولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُـبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ(١). وفي رواية: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكُثِرُ أَنْ يَثُمُولَ فَبْلَ أَنْ يَصُوتَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، أَسْتَغْفِرُكَ وَأُتُوبُ إِلَيْكَ . قَالَتْ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا ؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ - وفي رواية: فَتْحَ مَكَّةً -إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

## جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلاَّ يَقُولُ فِيهَا : ... (١).

## باب : أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

(وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ): لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (٢).

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : افْتَقَادْتُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَتَحَسَّسْتُ ثُسمَّ رَحَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاحِدٌ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ . فَقُلْتُ : بَمَانِي أَنْتَ وَأُمِّي ! إِنْسِي لَفِي شَأْن وَإِنَّكَ لَفِي آخَر .
 لَفِي شَأْن وَإِنَّكَ لَفِي آخَر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَنْجُو حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، وفيه : يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظْمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَنَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاحْتَهِلُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ . وفي رواية : وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَانَ فِيهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ! ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ ...

### باب : مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإمَام ؟

٢٤٧ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
 حَمِدَهُ ؛ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُ ﷺ سَاجِدًا ، - وفي رواية:
 حتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ - ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ (١) .

## باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم

٢٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى أَمْ وَثُ أَنْ أَسُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى أَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ ، أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالْمَدْمَيْنِ ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ .

## باب : لا يَفْتَرشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُود

٢٤٩ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : اعْتَدِلُـوا فِي السُّجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدكُم ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ (٢) .

## باب : يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

٠ ٥ ٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَهِ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدُيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (٣).

### باب الدُّعَاءِ قَبْلُ السَّلاَمِ

٢٥١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَمْرُو بنِ حُرَيْثُو ﴿ بنحوه، وفيه : صَلَّيْتُ خُلُفُه الْفَحْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ﴿ فَلا أُقْسِمُ بالْخُنَّسِ . الْحَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث الْبَرَاءِ فَقُهُ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعٌ كَفَّيْكَ ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنحوه ، وفيه : لَوْ ۚ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ . وفي رواية : وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَسْيِحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُعْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ (١).

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ مثله ، وفيه : وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ . بدل : الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ... إلخ وبدون : فِي الصَّلاَةِ (٢) .

﴿ وَفِي حَدَيْثُ سَعْدٍ ﴿ عَنَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ – وَفِي رَوَايَة : البُخْلِ – ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ . الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) . الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) .

### باب الدُّعَاء في الصَّلاةِ

٢٥٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي (٣) ! قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا(٤) ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكُ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن ، يَقُولُ : قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى: إِذَا فَرَغُ أَتَجَدُّكُمُ مِنَ التَّشَهُلِدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَـذَابِ حَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَّا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَفِي بَيْتِي .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : كَبِيرًا .

## باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَل فِي الصَّلاةِ

٣٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ؛ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ ، فَأَمْكَننِي اللَّهُ مِنْ هَوَارِي مِنْ هُ وَفَي رواية : فَذَعَتُهُ -، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي مِنْ هُ وَفَي رواية : فَذَعَتُهُ -، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْل أَخِي سُلَيْمَانَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْل أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ وَهُنْ لِي وَهُنْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾. فَرَدَّهُ خَاسِئًا .

### باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

١٥٤ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النّبِي ۗ فَلْنَا وَالسَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ ) السَّلاَمُ عَلَى اللّهِ فَبْلَ عِبَادِهِ ، ( السَّلاَمُ عَلَى حَبْرِيلَ ، السَّلاَمُ عَلَى فُلان، (وَفُلان ) . فَلَمّا انْصَرَفَ النّبِيُ ۗ فَيْ الْصَلَاةِ فَلْيُقُلِ : التّحِيّاتُ لِلّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَالصَّلَوَ وَالطّيّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلّ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللّهُ، وأَشْهَدُ أَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللّهُ، وأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَتَحَيَّرْ بَعْدُ مِنَ ( الْكَلامِ) ('' – وفي رواية : عَلَمْنِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَتَحَيَّرْ بَعْدُ مِنَ ( الْكَلامِ) ('' – وفي رواية : عَلَمْنِي السُّورَةَ مِنَ الثَّاءَ عَلَى السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . السُّلامُ وَكُفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهُدُ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِينَا، فَلَمَّا قَبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ. وَاقْتَصَّ التَّشَهُدُ . ( وفي رواية: وَهُو بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ. وَقَتَصَّ التَّسَيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْلَ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْلِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّيْنَ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّي عَلَى النَّيْنِ عَلَى النَّيْنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عُلَمَا عُبِينَ عَلَى النَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ إِلَى الْكُلُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا عُلَامِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَا عُبِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : الْمُسْأَلَةِ .

### باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

وَهَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، فَأَهْدِهَا فَقَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةَ هَا فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ ! كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ أَهْلَ اللَّهُ عَلَىٰ كُمْ اللَّهُ أَعْلَىٰ اللَّهُ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ عَلَمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آل إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَنْ اللَّهُ عَلَى ) آل إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَنْ اللَّهُ عَلَى ) آل إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . أَلَا أَمْ إِنْ الْمِيمَ وَعَلَى ) آل إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . أَلَّا أَلْ إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَنْ اللَّهُ عَلَى ) آل إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَنْ اللَّهُ عَلَى ) إلْ إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَنْ اللَّهُ عَلَى ) أَلْ إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الْ اللَّهُ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) أَلْ إِبْرَاهِيمَ مَا أَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّا الْمُ أَلَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَدُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ ا

( وفي حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْكَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ - وفي رواية: عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وفي رواية: عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وفي وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وفي رواية : وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ) .

٢٥٦ – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَنَحْنُ فِي مَحْلِسِ سَعْدِ بِنِ عُبادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَعْيْدُ بُنُ سَعْدٍ: أَمْرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ بَا بِرَسُولَ اللَّه ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: فَسَكَت حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمُتُم.

## باب الإنْفِتَال وَالإِنْصِرَافِ عَن الْيَمِين وَالشِّمَال

٢٥٧ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : لاَ يَحْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ كَفِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ (١) .

### باب الدُّعَاء بَعْدَ الصَّلاَةِ

٢٥٨ – عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَى الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ فَالَ : أَمْلَى عَلَى الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ فَهِ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَهِ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ( مَكْتُوبَةٍ ) – ( وفي رواية : إذَا سَلَمَ ) – : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . ( وَفِي رواية: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ رواية: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ رَواية : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَة فَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلُ ).

### باب الذِّكْر بَعْدَ الصَّلاَةِ

٢٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ عِلَيْ بِالنَّكْمِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

٢٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِّهُ قَالَ: حَماءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلَّونَ كَمَا نُصُومُ (وفي رواية: وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا) ، ولَهُمْ نُصلِي ، ويَصُومُ ونَ كَمَا نَصُومُ (وفي رواية: وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا) ، ولَهُمْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنَس ﴿ قَالَ : أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

فَضْلٌ مِنْ أَمْوَال (يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ)، وَيَتَصَلَقُونَ (۱) قَالَ : أَلاَ أُحَدُّثُكُمْ بِأَمْرِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَكُمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ أَحَدُ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ أَحَدُ بَعْدَكُمْ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُحَمِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ قَلاَثُ وَقَلاَثِينَ (۱) . فَاحْتَلَفْنَا بَيْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا : نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاَثِينَ ، وَرَحَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : تَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : تَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَ كُلِّهِنَ ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ . ( وفي رواية : لِلَهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَ كُلِّهِنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ . ( وفي رواية : تُسَبِّحُونَ فِي دُبُر كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وتَحْمَدُونَ فِي وَلَا اللَّهِ اللَّهُ أَكْبُونَ عَشْرًا، وتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وتَحْمَدُونَ فِي وَاللَّهُ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَ اللَّهُ أَنْ الْمُنْ الْمُ أَلَا اللَّهِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ أَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَيْهُ اللَّهُ أَنْ الْمُلْ الْمُؤْلُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَاللَهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلُهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلُونَ الْمُؤْلُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلُونَ اللَّهُ الْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

باب الإيْجَاز فِي الصَّلاةِ وَإِكْمَالِهَا

وفي رواية : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً ، وَلا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ الْمَالِمَ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً ، وَلا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ('). وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: إِنِّي لأَ دُخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيلُهُ إِطَالَتَهَا ، فَقُ الشَّمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي ، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجُدِ أُمِّهِ مِنْ فَلَا مَعْ مُنْ شِدَّةً وَجُدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَانِهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: رَيُعتِقُونَ ولاَ نُعتِقُ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْـلُ الأَمْـوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَقَعَلُـوا مِنْلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي ذَرِّ هُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ حَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَمُكِلِّ تَكْبِرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِرَةٍ صَدَقَةً، وَمُكِلِّ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيَّ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَحْرٌ ؟ فَسَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَحْرًا .

<sup>(</sup>٥) ولمسلَم في رواية : كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَـرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاةِ الْفَحْرِ .

### باب مَنْ شَكا إمِامَهُ إذا طَوَّلَ

٢٦٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ : إِنِّي لَا النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ : إِنِّي لَا النَّا اللَّهِ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا . قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَطُ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ : فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! لِلَّهِ عَلَى مَنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ ، وَلَا الْحَاجَةِ.

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه بدون : وَذَا الْحَاجَةِ ('' ، وفيه : وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ('' .

## باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإمَام

٣٦٠ – عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُبْهَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : أَلاَ تُحَدِّبْنِنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ؟ قَالَتْ : بَلَى، تَقُلُ النَّبِيُ عَلَىٰ فَقَالَ : فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ . قَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ . قَالَتْ : فَقَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ اللهِ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ . قَالَتْ : فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ . قَالَتْ : فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ نَقَالَ : الله الله الله يَعْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، وَسُولَ الله يَ السَّولَ الله يَعْمَلِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ نَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لا ، هُمْ يُنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : الله وَسُولَ اللّهِ .

<sup>(</sup>١) أمَّا مسلم فذكرها ، وذكر : الصَّغير.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ ﷺ : أَنَّ أَانَّبِيًّ ﷺ قَالَ لَـهُ : أُمَّ قَوْمَـكَ . قَـالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا . قَالَ : اذْنه . فَحَلَسَتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ كَقَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ تَدْيْيَ ، ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : تَحَوَّلْ . فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ، ثُمَّ قَـالَ : أُمَّ قَوْمَـكَ ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًـا فَلْيُحَفِّفَ ، فَإِنَّ فَيهِم ... وفي رواية : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكُ .

فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ . فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ رسُولَ اللَّه ﷺ لِصَالاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ ﷺ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّــاسِ - وفي روايــة: قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصلِّ ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ لِحَفْصَةَ: قُوْلِي: إِنَّا أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُر عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَفَعَلَت ْحَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ للنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا -، فَأَتَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبَيَّ عَلَيْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ ﴿ لَهُ الطُّهُ لِصَلاَةِ الطُّهُ و وفي رواية: كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيهِ يَخُطَّانِ الأَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ-، وَأَبْــو بَكْـرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ ، قَالَ : أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، قَـالَ : فَحَعَـلَ أَبُـو بَكْرٍ يُصَلِّي ، وَهُوَ يَأْتُمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالنَّاسُ بِصَلاَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. وفي رواية : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ . ( وفي رواية : هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ. فَأَجْلَسْناهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ عِلْاً ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ منْ تِلْكَ القِرَب ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إلَيْنَا بيدهِ: أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ ) .

٢٦٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعْتِهِ ؛ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا ، وَكُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

### باب فَضْل صَلاَةِ الجَمَاعَةِ

٥٢٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةً أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ، وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ : فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : بِسَبْعِ (١) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

٢٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ قَالَ : صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ (خَمْسًا) - وفي رواية : بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطْوةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً ، إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُ مَ وَتُصَلِّي - يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُ مَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بضْعاً .

### اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، (١) مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ .

### باب وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

٣٦٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِي ۗ ﴿ الْيُسَ صَلاَةٌ أَنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤذِّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُ النَّاسَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَومُ النَّاسَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَومُ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأَحَرِقَ عَلَى مَنْ لاَ يَحْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ (٢) . وفي رواية : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَسَهَدَ الْعِشَاءَ.

# باب عِظَةِ الإمَام النَّاس فِي إتَّمَام الصَّلاَةِ

٢٦٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : هَـلْ تَـرَوْنَ قِبْلَتِـي هَاهُنَا ؟ فَوَاللَّـهِ مَـا يَخْفَى عَلَـيَّ ( خُشُـوعُكُمْ ، وَلاَ ) رُكُوعُكُـمْ (٣) ، إِنِّـي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي (١) (٥) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : اللَّهُمُّ تُبُّ عَليهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ نَهُ : قَالَ ذَلَكَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْحُمُعَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: ولا سُحُودُكُم .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يوماً، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا فُلانُ! أَلا تُحْسِنُ صَلاتَك؟ أَلا يَنْظُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لاَبْصِرُ مِنْ وَرَاثِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث أنَس ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يومٍ ، فَلَمَّا قَضَى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَـالَ : أَنِّهَا النَّاسُ ! إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلا تَسْيقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّحُودِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَسَدِهِ ! لَـوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الْحَنَّةَ وَالنَّارَ .

# باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةٍ

٢٦٩ - عَنِ الْـبَرَاءِ ﴿ قَالَ : كَـانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ (١)، وَسُجُودُهُ ، وَسُجُودُهُ ، وَسُجُودُهُ ، وَبَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٢) ، (مَا خَــلاَ الْقِيَــامَ وَالْقُعُودَ)، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

# باب الطُّمَاْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع

٠٢٧٠ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أَصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ ثَابِتٌ : كَانَ أَنسُ بْنَ مَالِكٍ مَالِكٍ مَا لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يُصَلِّي بِنَا . قَالَ ثَابِتٌ : كَانَ أَنسُ بْنَ مَالِكٍ مَا يَصْنَعُ شَيْعًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

### باب : لاَ يَرُدُّ السَّلاَم َ فِي الصَلاَةِ

٣٧١ - عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَانْطَلَقْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، ( فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَقُلْتُ فِي فَسُلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ . ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْ يَوْفَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَي ) فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَي ) فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَي رَاحِلَتِهِ فَقَالَ : إِنَّمَا مَنعَنِي أَنْ أَرُدَ عَلَيْكَ أَنِي كُنْتُ أُصَلِّي . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقَبْلَةِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قِيَامُهُ ورُكُوعُهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَحَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ .

### باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلاَم فِي الصَّلاَةِ

٢٧٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.

# باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَال

٢٧٤ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ الْ أَن رَسُولَ اللَّهِ الْهُ وَفَى الْمَؤذَّنُ ( و فِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلْقُ ، فَحَاءَ الْمُؤذِّنُ ( و فِي رواية : بِلاَلٌ ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأْقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَخلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَخلَّص مَتَّى وَقَفَ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَخلَّص مَلَّتِهِ ، وَقَفَ فِي الصَّف ِ النَّاسُ ، و كَانَ أَبُو بَكْرٍ فَ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا النَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْنَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى السَّعَوَى فِي الصَّف أَن اللَّهِ عَلَى السَّعَوَى فِي الصَّف أَن اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعَوَى فِي الصَّف ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعَوَى فِي الصَّف أَن الْمَعْرَ اللَّهِ عَلَى السَّعَوَى فِي الصَّف أَنْ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا أَمْرَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، فَلَمَّا انْصِرَف قَالَ : يَا أَبُا بَكُرٍ ! مَا مَنعَكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وتُهيّنا عَنِ الْكَلاَمِ .

تَشْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لاَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء .

# باب رَفْع الْبَصَر إلَى السَّمَاء فِي الصَّلاَةِ

حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (١).

## باب الْخَصْر فِي الصَّلاَةِ

٢٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّبِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

(وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّها كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَـدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، وَتَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فَحَاءَ مِنْ طَرِيقِين : من حديث حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَمن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ﴿ عَنْدَ الدُّعَاءِ .

### باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسِينِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . وفي رواية : فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي يُسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . وفي رواية : فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ( فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا) .

وفي حديث أَنس ﷺ : ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيـهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَإِنَّ اللَّهَ حِيَالَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى (١).

### باب : إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

٢٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : التَّقَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا تَقَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، ( فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ فَإِذَا تَقَاءَبَ أَحُدُكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ ) (٢). ( وفي رواية : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّشَاؤُب، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث جابر ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي مَسْحِدِنَا هَذَا، وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنُ طَابِهِ، فَرَأَى فِي قِلْقِ الْمَسْحِدِ نُخامَةً ، فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ : أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَخَشَعْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَعِرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَكَ مُنْعَنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَلَى قِبَلَ وَحُهِهِ وَلا عَنْ يَعِينِهِ، وَلْيُنْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِحْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ اللَّه تَبَارِكَ وَتَعَلَى قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا عَنْ يَعِينِهِ، وَلْيُنْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رَحْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا عَنْ يَعِينِهِ، وَلْيُنْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رَحْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ اللَّه تَبَارِكَ وَتَعَلَى قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا عَنْ يَعِينِهِ، وَلْيُنْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رَحْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى قِبَلَ بَعْرِهِ هِكَذَا. ثُمَّ طَوَى ثُوبَّهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ ، فَقَالَ : أَرُ بِي عَبِيرًا. فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَعْضَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَلَكُ مُولِكُمْ بِعِ عَلَى أَلْو عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَالَو عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَعْمُ وَلَا حَابِرٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَا حَالِمَ عَنْ هُمَاكًا مُعَلِى أَنْهِ وَمُعَلَمُ عَلَى وَلَا حَابِرَ عُمْ الْمَالِهِ فَعَالَ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ فِي مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ ﴿ : إِذَا تَنَاوَبُ أَحَدُكُمْ - وفي رَوَاية: فِي الصَّلَاةِ - فَلْيُمْسِكُ بِيَدُهِ ؛ فَـإِنَّ

# عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ .

# باب : إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ

(۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي (۱) وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ولأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبْدِشَمْس ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

### باب مَسْح الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ

٢٨٠ عَنْ مُعَيْقِيبٍ عَلَيْهَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُستوِّي التُّرابَ
 حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدةً .

## باب : إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

٢٨١ - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ؛ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ . ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ ، وَتُقَامُ الصَّلاَةُ ، فَلا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمام ) .

# باب مَا جَاءَ فِي السَّهُو إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَريْضَةِ

٢٨٢ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى بِهِمُ الظَّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَحْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ ؛ كَبَّرَ وَهُ وَ حَالِسٌ ، فَسَحَدَ سَحْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَؤُمُّ النَّاسَ .

## باب : إِذَا صَلَّى خَمْساً

٢٨٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاقِ شَيْءٌ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَ ذَا وَفَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَ ذَا وَفِي رَوْايِة : صَلَّيْتَ حَمْساً -، فَتَنَى رِجْلَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ، وَصَحَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (١) أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، (ثُمَّ لُيسَلِّمْ)، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (٢).

## باب : إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنَ أَوْ فِي ثَلاثٍ

٣٨٤ - عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَشِيِّ . قَالَ ابْنُ سِيْرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرةَ، وَلَكِنْ نَسِيْتُ أَنَّا. قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ ، (وَوَضَعَ يَدَةُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ حَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى) وَحَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَيُوابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالُوا : قَصُرَتِ الصَّلاَةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمْرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمْرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمْرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمْرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمْرُ فَهَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَمَ، فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ مَا وَلَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَبُرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ مَرْأُسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ مَرَاسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَرُو وَسَجَدَ مِنْ مَنْ مَلَ مَلَهُ مَا مُنَا مُنَا مُعَالًا وَا الْعَلَى الْمَلْمَاهُ الْمَعْ رَأُسَهُ وَكُمْ مَا مَرَكَ رَاسَهُ وَكُمْ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ مَا مَرَاسَهُ وَلَا الْمَلْمَاهُ اللَّهُ وَلَا لَا الْعَلَا فَا اللَّهُ الْمُ لَا مُولَا اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمُولِ الْمُو

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : إذا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيُسْجُدُ سَجْدَتُين.

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ: نُبِّنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. وفي رواية: صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ . وفي رواية : العَصْرَ (١).

## باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارئ

٢٨٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّحْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ (٢) .

### باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

قَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَا اللَّهِ عَلَى : قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِي النَّحْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ( فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ) . (وفي رواية : وَهُو أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ) . (وفي رواية : وَهُو أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ) .

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّحْمِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْجِنُّ ، وَالإِنْسُ ) .

## باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدُ

٢٨٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّحْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ﴿ صَلَّى الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَـامَ إِلَيْهِ رَجُلٌّ يُقَالُ لَهُ الْحِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولُ ۖ فَقَـالَ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَكَرَ لَـهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءُهُ حَمَّى انْتَهَى إِلَى التَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُـمَّ سَحَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فِي غَيْر صَلاَةٍ .

# باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا

٢٨٨ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ الْعَتَمَةَ، فَقَراً: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَـقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (١).

## باب القُنوتِ قَبْل الرُّكُوع وبعده

٢٨٩ عن أبي هُرَيْرَة هُ الله الله على كان إذا أراد أن يدعُو على أحد، أو يدعُو الله على أحد، أو يدعُو لأحد، قنت بعد الركوع، إذا قال: سَمِع الله لممن عمد عمده اللهم ربيع الله المحمد اللهم المعلى اللهم المعلى المعلى المعلى المعلى اللهم المعلى المعلى اللهم المعلى ال

وفي حديث أنس على : أَقَنَتَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الصَّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فقيلَ لَهُ: أُوقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا . وفي رواية : سُئلَ أَنَسٌ عَلَىٰ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : قَبْلَ لُهُ . قَالَ : فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : (كَذَبَ ) إِنَّمَا قَنَتَ فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : (كَذَبَ ) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُ مُ : الْقُرَّاءُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رُحُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرَكِينَ دُونَ أُولِئِكَ، وكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رُحُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرَكِينَ دُونَ أُولِئِكَ، وكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سَجَدُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾ وَ﴿ اقْرَأُ بِاسْم رَبُّكَ ﴾ .

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ . وفي رواية : يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ - وفي رواية : وَلَحْيَانَ - وفي رواية : وَلَحْيَانَ - وعُصَيَّة عَصَتِ اللَّه ورَسُولُهُ. (وفي رواية : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ)(١) .

٠٩٠ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ قَالَ: لأُقَرِّبَنَ صَلاَةً صَلاَةً النَّبِيِّ عَلَيْ الْآحِرَةِ مِنْ ) صَلاَةً صَلاَةً النَّبِيِّ عَلَيْ الْآحِرَةِ مِنْ ) صَلاَةً الطَّهْرِ ، وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ ، وَصَلاَةِ الصَّبْحِ، ( بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَيَدْعُو لِلْمُوْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

٢٩١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَحْرِ (٢).

# بِابِ تَعَاهُدِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

٢٩٢ - عَنْ عَالِشَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَحْرِ.

## باب تَخْفِيف رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٢٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ فُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأً بِأُمَّ الْكِتَابِ ؟ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأً بِأُمَّ الْكِتَابِ ؟

## باب الضَّجْع عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَن بَعْد رَكْعَتي الْفَجْر

٢٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ۚ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ . (وكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا).

<sup>(</sup>١) ولمسلم مَن حديث خُفَافِ بْنِ إِيمَاء الْغِفَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاقٍ : اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِسِي لِحَيْبَانَ، وَرَعْلاً ، وَذَكْوُانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُاً اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث البَراء بنحوه .

وبنحوه من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وفيه: ثُمَّ اضْطَحَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ . في رواية: فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَحَعَ.

باب: إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إلاَّ المُكْتُوبَةَ

٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ لاثَ به النَّاسُ ، وقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ (١) (١) .

باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى

٢٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيه لَهُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَمَا الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وفي رواية : مَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنّي لأُسَبِّحُهَا (٢).

باب صَلاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَر

٢٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِيَ ﷺ بَتْلاَثٍ ، (وفي رواية : لا أَدَعُهُن ) : صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَى الضُّحَى ، وَأَنْ أُورِر قَبْلَ أَنْ أَنَامَ (٤) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: يَا فُلانُ ! بِأَيِّ الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ ؟ أَبِصَلاتِكَ وَحُدَكَ ، أَمْ بصكلتِكَ مَعَنَا ؟

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : ما كَانَ بُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .
 وفي رواية : كَانَ يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أبيي الدَّرْدَاءِ بنحوه، وفيه: وصَلاةِ الضُّحَى، بدل: رَكُعْتَى الضُّحَى.

## باب : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلاَةٌ لِمِنْ شَاءَ

٢٩٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صِلاَةً، قَالَ فِي التَّالِثَةِ (١): لِمَنْ شَاءَ.

## باب الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ الظُّهْر

٣٩٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَحْدَتَيْنِ وَسَحْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَحْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَحْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَحْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٢) فَفِي بَيْتِهِ . الْعِشَاءِ، وَسَحْدَتَيْنِ بَعْدَ الْحُمُعَةِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٢) فَفِي بَيْتِهِ .

٣٠٠٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْـلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٣).

#### باب صَلاَة الْلَيْل

٣٠١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ۚ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى احْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً ، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، ( فَجَعَلَ بَعْضُهُ م يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِم ) - وفي رواية: فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُم ، وَحَصَبُوا الْبَابَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِم مُغْضَبًا -

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي الرَّابِعَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَالْجُمُعَةُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْـرُجُ فَيُصَلِّي بِالتَّاسِ، ثُـمَّ يَدْحُلُ فَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَعَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي لِيلاً طَوِيلاً فَاتِمًا، وَلَيلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، وَكَمَانَ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ يُصَلِّي وَسَجَدَ وَهُو قَاعِدٌ. وَهُو قَاعِدٌ .

فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ خَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلَّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلَّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ. (وفي رواية: فِي رَمْضَانَ ، وفيها : فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ ، فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ...) .

## باب التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ

٣٠٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﴾ : مَثَـلُ ( الَّـذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ ) مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (١) .

٣٠٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : اجْعَلُـوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (٢) .

## باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

٣٠٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَهِ قَالَ : دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَا فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ يَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ قَالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِرَيْنَبَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَا : (لا) حُلُوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .

٣٠٥ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ: لا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيُّكُم يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُطِيقُ .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فلفظه: مَثْلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ ، والْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ ...

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُرئيرة على : لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّـذِي تُقْرَأُ فِيـهِ
 سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

### باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَل

٣٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي اَسَدٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ : فُلاَنَهُ (١) ، لا أَسَدٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : ( مَهْ !) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ : ( مَهْ !) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ اللَّهُ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (١) . وفي رواية : وكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا .

باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

٣٠٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : يَا عَبْدَاللَّهِ ! لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنِ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

باب مَنْ نَامَ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

٣٠٨ - عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ عَالِيْ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ :كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ مَلَاةُ النَّبِيِّ عَلِيْ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ :كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، وَإِلاَّ يَوْضَا وَخَرَجَ . وفي رواية : وكَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

باب مَا جَاءَ في الوتر

٣٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِي خَالَتُهُ ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَسَادَةٍ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاعْلَهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَرَأً عَشْرَ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُسمَّ قَامَ رَسُولُ وَ اللَّهِ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوضَاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ إِلَى مُعَلِّقَةٍ ، فَتَوَضَاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في راوية : فَقُلْتُ : هَذِهِ الْحَوْلاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَوَ اللَّهِ لاَ يَسْأُمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا .

جُنْبهِ، فَوَضَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَعَمَيْنِ ، ثُمَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى ثُمَّ الصُّبْحَ (٢) .

باب الدُّعَاء إذًا انْتَبَهَ بِاللَّيْل

٣٠٠ عن البن عَبَّاس رَضِي اللّهُ عَنْهُما قَالَ: بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، فَقَامَ النّبي عَبْهِ فَلَتَى مَا حَتَهُ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، غَنْهَا، فَقَامَ النّبِي عَلَيْقُ فَقَامَ النّبِي عَلَيْقُ الْمَاتَ شِنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَقَامَ الْقِرْبَةَ فَلَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَقِيهِ ، فَتَوضَّأْتُ ، فَقَامَ يُصلِّى ، فَقَمْتُ عَنْ يَمِينِهِ (٣) ، فَتَتَامَّتُ عَلَيْمِ فَقَمْتُ عَنْ يَمِينِهِ (٣) ، فَتَتَامَّتُ مَكلِّي ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَدَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٣) ، فَتَتَامَّتُ مَكلِّي ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَدَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٣) ، فَتَتَامَّتُ مَكلِّي ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَدَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٣) ، فَتَتَامَّتُ مَلَكُ يَ مَعْلَم مَتَى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَالَدُنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَقِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَقِي يَعْرَا ، وَقَيْ يُورًا ، وَقَامِي نُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُعَالَى عَلَيْ الْمَامِي يُعْرَا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُعُولُوا ، وَعَنْ يُعْرَا ، وَعَنْ يُعْرَا ، وَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ احْنَبَى ، حَتَّى إِنِّي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَنَّهُ بَاتَ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيلةٍ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ مِن ْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَة فِي آلَ عِمْرَانَ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ حَتَّى بَلَغ آخِرَ السَّورَة - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَتَسَوَّكَ وَتَوضَاً ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى - وفي رواية : رَكْعَتَيْنِ ، فأَطَلَ فِيهِمَا الْقِيَامَ والرُّكُوعَ والسَّحُودَ - ثُمَّ اضْطَحَعَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى - وفي رواية : رَكْعَتَيْنِ ، فأَطَلَ فِيهِمَا الْقِيَامَ والرُّكُوعَ والسَّحُودَ - ثُمَّ اضْطَحَعَ ، ثُمَّ قَامَ فَحَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء ، فَتَلا هَذِهِ الآيَة ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوضَاً ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . وفي رواية : فَعَل ذَلِكَ ثَلاثَ مُرَّاتٍ ، سِتَّ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، فَأَذُنَ الْمُؤذِنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَحَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : في صَلاَتِهِ أَوْ فِي سُحُوده . وفي رواية : تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَة .

وَخَلْفِي نُورًا(١) ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا (٢) . قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي ، وَشَعْرِي ، وَبَشَرِي ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ . وفي رواية : قُلْنَا لِعَمْرو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بَنُ عُمَيْ يِقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بَنُ عُمَيْ يِقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بَنُ عُمَيْ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَيْنَ أَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: اللَّهَ عَلَيْهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنَامِ أَنِي اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى عَمْنُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

باب طُول الْقِيَام فِي صَلاَةِ اللَّيْل

٣١١ - عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَـَبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ وَائِلِ عَنْ عَـبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ قُلْنَا : وَمَا هَمَمْتَ؟ النَّبِيِّ عَلِي (لَيْلَةً) ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ . قُلْنَا : وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ عَلِي .

# باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

٣١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُ ، وَلِقَاوُكَ الْحَقُ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، (وَالنَّبيُونَ حَقِّ ) ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ الْكَقُ ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، (وَالنَّبيُونَ حَقِّ ) ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ الْكَ أَسْلَمْتُ ، وَإِلْنِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَمِا أَسْرَرْتُ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ مُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَعَظَّمْ لِي تُوراً.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : واجْعَلْنِي نُوراً. وفي رواية : وفي لِسَاني نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي نَفَسِي نُوراً . وفي رواية :
 وأَعْطِنِي نُوراً.

وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ . ( وِنِي رواية : وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌ . وفيها : أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ . أَوْ : لاَ إِلَـهَ غَيْرُكَ. وفيها : وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ) .

## باب : كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ اللَّيْلِ ؟

٣١٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَنْ اللَّيْلِ مَنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَحْرِ (٢). وفي رواية : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : (سَبْعٌ) وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ . (وفي رواية: فَيَسْجُدُ السَّحْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ) .

# باب قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

٣١٤ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إَحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي اللَّهُ عَنْهَا : فَلاَ تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي اللَّهُ عَنْهَا : فَلاَ تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثَمَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْي .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسِ لا يَحْلِسُ فِي شَيْءِ إِلاَّ فِي آخِرِهَا .
 ولمسلم في رواية : يَفْتَتِح صَلاَتَه بِرَكْعَتَينِ حَفِيفَتينِ ، وفي حدَّيث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ
 فَلْيُفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكُعَتَيْن حَفِيفَتَيْن .

### باب : لِيَجْعَل آخِر صَلاتِهِ وتْرا

٣١٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَتِكُ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوثِيرُ فَقَالَ: وَفِي رَواية : اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ. وفي رواية : اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُوالًا (١) (٢).

# باب : إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

٣١٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا كَبرَ قَرَأَ جَالِسًا ، فَ إِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَّتُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ (٣).

#### باب صلاة القاعد بالإيماء

٣١٧ عَنْ ( عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ ) النّبِي ﷺ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُو قَاعِدٌ ، فَقَالَ : (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ) ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلُهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ). (وفي رواية: قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ، فَسَأَلْتُ النّبِيّ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: صَلَّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) (3).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْل . وفي رواية : بَادِرُوا الصُّبح بالْوتِر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ ﴾ : أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.

<sup>(؛)</sup> أَمَّا مسلم فَروى من حديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلاةُ الرَّجُلِ
قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا
عَبْدَاللّهِ ابْنَ عَمْرُو؟ قُلْتُ: حُدِّثُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ فَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ،
وَأَنْتَ تُصلّي قَاعِدًا؟ قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ .

# باب : إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

٣١٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلٌ نَامَ الْيُلِهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: فِي أُذُنِهِ. لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: فِي أُذُنِهِ.

# باب تَحْريض النَّبيِّ ﷺ عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ

٣١٩ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: اللهِ مُتَكُونَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَدِ اللهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَدُ اللهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا . فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ بَعَثَنَا . فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ .

## باب : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ \*

٣٢٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ (١).

## باب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

٣٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ الْحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقَدْ . فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسُلانَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْـتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَـانِهِ فَلَـمْ يَـــْدِ مَــا يَقُولُ؛ فَلْيَضْطَجعْ .

# باب الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

٣٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : يَسْوَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُتُ اللَّيْلِ الآخِرُ('')، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي

## باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٣٢٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى تَمَانِيَ رَكَعَاتٍ (١٤) ، وَرَكُعَتَيْنِ جَالِسًا (٥) ، وَرَكُعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا .

## باب سَاعَاتِ الْوتْر

اللَّهِ ﷺ : كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ : كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٦)، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

٣٢٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : حِيْنَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه، وفيه : هَلْ مِنْ تَاثِب؟

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية : ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلا ظَلُومٍ ؟
 ولمسلم في رواية : فَلا يَزَالُ كَانَلِكَ حَتِّى يُضِيءَ الْفَنَجْرُ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : ثُمَّ يُوتِرُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكُعَ .

<sup>(</sup>٦) ولمسلم في رواية : أَوَّلُهُ وَأُوسُطُهُ وآخِرَه .

مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ (١)، ويُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَّاةِ الْغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بأُذُنَيْهِ(٢).

### باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَر

٣٢٦ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا . تَعْنِي النَّبِيَّ عِلِيٍّ .

# باب الْجَمْع بَيْنَ السُّورَتَيْن فِي الرَّكْعَةِ

٣٢٧ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ . فَقَالَ : هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ (٢) ! إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ ، وَإِنِّي لأَحْفَظُ القُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ : ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم . وفي رواية : سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

### باب فَضْل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٣٢٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْ لِمَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبُحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَأَحْبُمَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكُثْرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّى، فَصَلُوا فَكُثْرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّى ، فَصَلُوا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَالَ : إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ . قَـالَ : - وفي روايـة : يَـهُ بَـهُ - إِنَّـكَ لَضَحْمٌ ! أَلا تَدَعُنِـي أَسْتَقْرئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟! كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلّيُ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْمَةٍ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلمَ في رواية : فَقِيلَ لا بُنِ عُمَرَ : مَا مُثْنَى مُثْنَى ؟ قَالَ : أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكُعُتَيْنِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : إِنَّ أَقُوَامًا يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ .

بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَحْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مُكَانُكُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا . (فَتُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (١) .

٣٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَتُوفِنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، اللَّهِ عَلَيْ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وفي رواية : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْرِ فَي وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وفي رواية : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلَارِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أنس ﷺ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلّي فِي رَمَضَانَ ، فَحِمْتُ فَقُمْتُ إِلَى حَنْبِهِ، وَحَاءَ رَجُلٌّ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا ، حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ۚ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَحَوَّزُ فِي الصَّلاةِ ، ثُمَّ دَحَلَ رَحْلَهُ فَصَلّى صَلاةً لا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا . قَالَ : قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبُحْنَا : أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَاكَ اللَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ .

# كتَابُ الجُمُعَة

### باب فَرْض الْجُمُعَةِ

٣٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمِ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَهَدَانَا اللَّهُ له ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَعْ مَ الْيَهُودُ غَدًا ، وَالنَّصَارَى بَعدَ غَدٍ .

بِابِ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٣٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﴿ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَقَالَ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَقَالَ بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَيْدِهِ ، وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ ) (٢).

باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ ﴿ آلَم تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةَ وَ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ السَّجْدَة وَ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَنَحْنُ أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

وفي رواية له ، ومن حديث حذيفة : الْمَقْضِيُّ لَهُمُّ قَبْلَ الْخَلائِق . وَفِي رَءَايَةِ : الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي مُوسَى ﷺ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقَضَى الصَّلاةُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه، وفيه : وكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاقِ الْجُمْعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ . وكذا من حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ .

#### باب : هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَد الْجُمُعَةَ غُسْلٌ؟

٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ عُمَرَ ﴿ أَنَّ عُمَرَ ﴿ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحَلَّ (١) ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ رَأْسِهُ وَجَسَدَهُ .

## باب : مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ ؟

٣٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، فَقَالَ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَى : لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَّرُتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا . وفي رواية : لَو اغْتَسَلْتُمْ.

#### باب الطّيبِ لِلْجُمُعَةِ

٣٣٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَاجِبٌ) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَد (٢) . وفي رواية : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : عُثْمَانُ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : قَالَ بُكَيْرٌ : وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ .

## باب الإسْتِمَاع إلَى الْخُطْبَةِ

٣٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﴾ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشاً الثَّانِيةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّما قرَّبَ دَجاجَةً، ومنْ رَاحَ فِي أَقُرُنَ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قرَّبَ دَجاجَةً، ومنْ رَاحَ فِي السَّاعةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قرَّبَ دَجاجَةً، ومنْ رَاحَ فِي السَّاعةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فإذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ اللَّائِكَةُ لَكُونَ الذَّكُورَ (١).

## باب وَقْتِ الْجُمُعَةِ

٣٣٨ عَنْ سَهْلِ رَفِيهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ (٢).

( وفي حديث أَنَسِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُّعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . وفي رواية : كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُّعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ ) .

٣٣٩ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَاللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْلِقُلْعَالَ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إِذَا كَانَ يومُ الحُمُعَة كَانَ عَلَى كُلِّ بـابٍ مِنْ أَبْـوابِ المَسْحِدِ مَلائِكَةٌ يكتُبُـونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فإذَا جَلَسَ الإمَامُ طَوُّوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه 囊 .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : كُنَّا نُحَمَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حَابِرٍ للله : ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى حِمَالِنَا فَتْرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ .

## باب الْخُطْبة عَلَى المِنْبَر

٣٤٠ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالاً أَتُواْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُوَّلَ يَوْمٍ وضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ لِأَعْرِفُ مِمَّا هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى فُلاَنَةً امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - قَدْ سَمَّاهَا سَهْلُ -: مُري غُلاَمَكِ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعُوادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. مُري غُلاَمَكِ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعُوادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمْرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ (١)، ثُمَّ جَاءَ بِهَا ، فَأَرْسَلَتُ إِلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَكَبَرَ وَهُو فَأَمْرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَـذَا لِتَأْتَمُوا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَـذَا لِتَأْتُمُوا صَلَاقًا مَاكُوا صَلَاقًا مَلَاكَ فَرَعَ الْمَالِيَ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْ الْمَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

( وفي حديث جَابِر ﴿ اللَّهِ عَنْدَهَا خَتَى كَادَتْ تَنْشَقُ ، فَنَزَلَ النَّبِي ﴾ فَضَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُ ، فَنَزَلَ النَّبِيُ ﴾ فَضَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُ ، فَنَزَلَ النَّبِي ﴾ خَتَّى حَتَّى أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قَالَ : بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ ) .

(وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ).

#### بِابِ مُقَدِّمَة الْخُطْبَة \*

٣٤١ - عَنْ ( مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعودٍ ﴿ إِنَّ الْهُمُورِ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لاَتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾). هَكَذَا مَوْقُوفَاً مُحْدَثَاتُهَا، وَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لاَتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾). هكَذَا مَوْقُوفَاً

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاثَ دَرَجَاتٍ .

### باب: إنَّ مِنَ الْبَيَان سِحْرًا

٣٤٢ ( عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَن مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْوًا (٢٠).

## باب مَنْ قَالَ : يُقْرَأُ فِي الْخُطْبَةَ وَلَوْ آية \*

٣٤٣ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ ( قَالَ سُفْيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ: وَنَادَوْا يَا مَالِ ) .

## باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٤٤ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ : كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ، يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا . وفي رواية : كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أمّا مسلم فروى من حديث جابر ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُولُ : بُغِثْ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ . وَيَقُولُ : بُغِدُ ا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَحَيْرَ الْهُدَى وَيَقُولُ : أَمّا بَعْدُ ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَحَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةً . ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُودِ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. وفي رواية: كَانَتْ خُطْبَتُهُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثَنِي عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهُلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُقُولُ اللَّهَ وَيُشْتِي عَلَيْهِ بِمَا

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مسلم فروى من حديث أبي وَائِلِ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَلِّلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْطَانِ ! لَقَـدْ أَلْلَغْتَ وَأُوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسُتَ. فَقَالَ: إِنِّي السِمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يَتُـولُ: إِنَّ طُـولَ صَلاةٍ الرَّجُـلِ وَقِصَرَ خُطْنَتِهِ مَئِنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حَابِر بْنِ سَمُرَةَ هَذِه بنحوه ، وفيه : يَقْرأُ القرَآنَ ويُذَكّرُ النّاسَ . وفي رواية : فَمَـنُ نَبّاكَ أَنّـهُ
 كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللّهِ صَلّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاةٍ .

## باب : مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن

٣٤٥ عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ (') وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: قُبِمْ فَارْكُعْ رَكُعْتَيْنِ (٢) . وفي رواية: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (٣).

#### باب الإنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ

٣٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ؛ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ.

## باب فَضْل مَن اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ \*

٣٤٧ عَنْ ( سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اللهِ ) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللهِ : لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ( وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ) ، ثُمَّ يَخْرُجُ ( فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ) ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْوَى ( ) . اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْوَى ( ) .

## باب : إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَن الإمَامِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

٣٤٨ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ) (٥)

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سُليكُ الغَطَفَانِيُّ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَلِيتُحَوَّزُ فِيهِمَا .

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مسلم فروى من حديث أَبي هُرَيْرَةً ﷺ بنحوه ، وفيه : وَفَصْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . وفي رواية : من تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعُة .... وفيها : وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا ..

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الجُمْعَةِ .

إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ - وفي رواية : مِنَ الشَّامِ - ( تَحْمِلُ طَعَامًا ) ، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً (١)، فَنَزَلَتْ هَـذِهِ الآيـةُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أنَا فِيْهِمْ . وفي أخرى : فِيْهِمْ أَبُوءَبَكْرِ وعُمَرُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَـنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَـمِ يَحْطُبُ قَاعِدًا ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَبِيثِ ! يَخْطُبُ قَاعِدًا ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَـالَى : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِحَـارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إَلِيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ .

# كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

## باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

٣٤٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ قَالاَ : لَـمْ يَكُـنْ يُـؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلاَ يَوْمَ الْأَضْحَى (' ). وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّيَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُـنْ يُـؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ ('').

## باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

٥٠٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَلِيهَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصلَّى، فَأَوَّلُ شَيْء يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِ مَ ، فَيَعِظُهُ مَ ، وَيُوصِيهِ مَ ، فَيَعِظُهُ مَ ، وَيُوصِيهِ مَ ، وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ ، أَوْ يَامُرَ بِشَيْء أَمَرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَهَ : فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرُوانَ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْر ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ مَرُوانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ، فَجَبَذْت بَوْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْي ، فَجَبَذْت بَوْبِهِ فَكَيْرُ بْنُ الصَّلْي ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ، فَجَبَذْت بَوْبِهِ فَحَبَذْت بَوْبِهِ فَكَنْ السَّلْقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ! فَقَالَ: فَعَالَ السَّعِيدِ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ : مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ (٢) ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَـرَّةٍ ولا مَرَّتَين، يِغَيْرِ أَذَان وَلا إِقَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلّم: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الخُطْبَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

(فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ) .

#### بابعِظَةِ الإمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

٣٥١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ فَيْ ، يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ. خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ أَقْبُلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى حَاءَ النِّبِيُّ عِلَى النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنِ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ اللَّهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَ لَمْ الْآيَةَ وَاحِدَةً مِنْهُنَ لَمْ يُحِبُّ فَيْلُونِ الْفَقَعَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلً تُوبُهُ ، يُحِمْ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّقُنَ الْفَتَخَ وَالْحَواتِيمَ فِي ثُوبِ بِلالً . فَيُعَلَى يَوْمُ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. وفيها : فَجَعُلْنَ يُلْقِينَ الْفَيْنَ الْفَيْنَ الْفَتَخَ وَالْدَ وَاتِيمَ فِي ثُولِ بِللَّا . وفيها : فَجَعُلْنَ يُلْقِينَ لُلُهُ وَلَا يَعْدَهَا. وفيها . فَخَعَلْنَ يُلْقِينَ لُلُهُ وَلاَ بَعْدَهَا. وفيها . فَخَعَلْنَ يُلْقِينَ لُلْهُ وَلاَ بَعْدَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. وفيها . فَخَعَلْنَ يُلْقِينَ لُلْقِينَ لَلْقِينَ لَلْقِينَ لَلْهَ مِنْ مُؤْمِنَ وَلِيقَالَ الْمَرْأَةُ خُوصُهَا وَسِخَابَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَلاَ بَعْدَهَا.

## باب خُرُوج النِّسَاء وَالْحُيَّض إِلَى الْمُصَلَّى

٣٥٢ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُحْرِجَ الْحُيَّضَ - وفي رواية: وَالعَوَاتِقَ - يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَيَشْهَدُنْ حَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ، قَالَتِ (امْرَأَةٌ) (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إحْدَانَا لَيْسَ لَهَا حلباب؟ قَالَ: لِتُلْبسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبابها.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِرٍ ﷺ : فَأَمَرَ بِنَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث جَابِرً ﷺ : فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ : أَبَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ . فَقَـامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النَّسَاءِ ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ : لِمَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَـالَ : لأَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: قُلْتُ .

وفي رواية : فَيَكُنَّ حَلْفَ النَّاسِ ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ، وَيَدْعُونَ بِدُعَاثِهِمْ، يَرْحُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

## باب التَّرَخُّص باللَّهْو في العِيدْ \*

٣٥٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا وَالَتِ الْأَنْصَارُ وَعِنْدِي حَارِيَتَان تُعَنِّيَان بِعِنَاء بُعَاث و فِي رواية : بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ وَفِي رواية : تَكَفَّفَان - ، فَاضْطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَحَوَّلُ وَجُهُهُ ، وَدَخَلَ أَبُو وَفِي رواية : يَكُو ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ : مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : دَعْهُمَا - وفي رواية : يَا أَبَا بَكُر إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق عِيدُنَا - فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق عِيدُنَا - فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق وَالْحَرَابِ ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَى حَدِّهِ ، وَهُو يَقُولُ : دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَة . حَتَى وَالْحَرَابِ ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَى حَدِّهِ ، وَهُو يَقُولُ : دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَة . حَتَى فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى حَدِّهِ ، وَهُو يَقُولُ : دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَة . حَتَى إِنْ اللَّهُ وَاللَاتُ قَالَ : فَاذْهَبِي وَفِي رواية : وَأَنَا أَنْطُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِف ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْحَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ الْحَدِيثَةِ السَّرِي تَسْمَعُ اللَّهُو . .

## باب اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحْوهَا فِي الْعِيْدِ

٣٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيهِ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَالْكَا بَعْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَالْكَا بِحِرَابِهِمْ - وفي رواية: فِي الْمَسْجِد - ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا ، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ .

## كِتَابُ السَّفَر

#### باب : يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

٣٥٥ - عَنْ أَنس على قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ،
 وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن (١) (٢).

#### باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

٣٥٦ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ . قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا . (وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) . (وفي رواية : فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا ، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا ) .

#### باب الصّلاَة بمنّى

٣٥٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا (٢) (٤). بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا (٢) (٤).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ إِذَا حَرَجَ مَسِيرَةً ثَلاَئةٍ أَمْيَال أَوْ ثَلاَثَةٍ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَنَيْن .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عُمَر ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ يَفْعَلُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلاهَـا وَحْـدَهُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ .

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواًية : صلَّى النَّبِيُ ﷺ بمِنى صلاة الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكُر، وَعُمْرُ، وَعُنمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ ، أَوْ قَالَ : سِتَّ سِنِينَ . قَالَ حَفْصٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصلَّى بمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمَّ لَوْ صَلَيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَوْ فَعَلْتُ لأَتْمَمْتُ الصَّلاة .

وفي حديث عَبْدِالرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ: قَالَ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ اللهِ بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ ذَلِيكَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ وَكَالَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيةِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ وَكَالَةُ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ أَرْبَع رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ مُرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِي بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ مُرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ مُرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِي اللهِ عَلَيْ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ مُرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِي اللهِ عَلَيْ بَعْنَى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ مُرَا بُنِ الْحَطَّابِ وَلِي اللهِ عَلَيْ مِنْ أَرْبُع رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ اللهِ عَلَيْنِ مَن الْرَبْعِ رَكَعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعْ مَوْدَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبُع رَكَعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ فَلَا إِلَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ .

## باب : يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

٣٥٩ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَحْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

## باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

٣٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ ؛ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ

باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُر الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَر

٣٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ (٢) فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؛ فَلاَ تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ، قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُو طَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةً ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَض .

باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

٣٦٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلاَ صَلُوا فِي كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلاَ صَلُوا فِي رَخَالِ.

## باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَر دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا

٣٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بِالْمَدِينَةِ فِي غَـيْرِ خَـوْف وَلا سَـفَرِ -وفي روايـة : ولا مَطَر- قَـالَ سَـعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فسَـأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

وفي رواية : خَطَبُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَسَ ِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّجُومُ ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : الصَّلاةَ الصَّلاةَ ! قَالَ : فَحَاءَهُ رَجُل ّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْتَنِي : الصَّلاةَ الصَّلاةَ ! فَقَالَ النَّاسُ يَقُولُونَ : الصَّلاةَ ! فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ الطَّهْرِ الصَّلاةَ ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلى: أَتُعَلَّمُنِي بِالسُّنَةِ لا أُمَّ لَكَ ! ثُمَّ قَالَ · رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ : فَحَاكَ فِي صَدُرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَانَيْتُ أَبَا هُرُانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ : فَحَاكَ فِي صَدُرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَانَيْتُ أَبَا هُمُ اللَّهِ بَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَذَّنَ مُؤذَّنُهُ فِي يَوم خُمُعةِ .

فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرِ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﴿ وَعُلَى اللَّهِ أُسُوةٌ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

## باب الْوتْر عَلَى الدَّابَّةِ

٣٦٤ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُسَبِّحُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةُ (١).

( وفي حديث حَابِرٍ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبُلَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبُلَ الْقَبْلَةَ ) .

## باب الصَّلاَةِ إِذَا قَدِم َ مِنْ سَفَرٍ

٣٦٥ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَي سَفَرٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي : ا**دْخُـلِ الْمَسْجِدَ ، فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ** . (وفي رواية : قَالَ : ضُحَّى) .

<sup>(</sup>١) ولسلم في رواية : وَقِيهِ نَزَلَتْ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ .

## كِتَابُ صَلاةِ الخَوْفِ

#### باب كَيْفيَّة صَلاَة الْخَوْف

٣٦٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاحِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاحِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ ، فَحَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَوُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ . وفي رواية مرفوعةٍ: هَوُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ . وفي رواية موقوفةٍ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا (١٠). (وفي رواية موقوفةٍ: مُسْتَقْبلِيها) .

وجاء ( مُعَلَّقاً ) عَنْ جَابِرٍ فَهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكَّنَاهَا لِلنَّبِيِّ عَلَى ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ عَلَيْ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ ، فَاحْتَرَطَهُ فَقَالَ : تَحَافُنِي ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : اللَّهُ . فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : اللَّهُ . فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّائِقَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّائِقَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكُعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِي عَلَى اللَّائِقَةِ الأُخْرَى رَكُعَتَيْنِ ،

٣٦٧ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صلاَةَ الْخَوْفِ - وفي رَوايةٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -: أَنَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تُومِيءُ إِيْمَاءً .

طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأَيْمُا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ حَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

# كِتَابُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ

#### باب كَيْفيَّة صَلاَة الْكُسُوف\*

٣٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ (١) (٢) ، تُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ - وفي رواية : فَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ–، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُـوَ دُونَ الْقِيَـامِ الأَوَّل، ثُـمَّ رَكَـعَ فَأَطَـالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُـمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ (٣) ، لا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا . ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ! وَاللَّهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ . يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ! لَـوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا (1). وفي رواية: جَهَرَ النَّبسيُّ عِلَمْ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ. وفي رواية : ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : إنَّهُمَا آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُـمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابر: حَتَّى جَعَلُوا يَجِرُون. ۗ "

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : يُخَوِّفُ اللَّه بهما عَبَادَهُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ !

وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُـذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ . وَفِي رواية : فَبَعَثَ مُنَادِيًا : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَقَامَ نَحْواً مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ('). وفيه: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّة، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّنْيَا ، وَأُرِيتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بِكُفْرِهِنَ . قِيلَ : يَكْفُرُنَ بِاللَّهِ ؟ النِّسَاءَ . قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بِكُفْرِهِنَ . قِيلَ : يَكْفُرُنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : يَكُفُرُ هِنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرُنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهُ مَا كُلُّهُ وَلَا تَعَشِيرَ، وَيَكُفُرُنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهُ مَا كُلُّهُ وَلَا تَعْشِيرَ، وَيَكُفُرُنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهُ مَا كُلُّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْدًا قَطَّ

وفي حديث أسْمَاءَ: وأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ اللَّجَّالِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ - ، فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ والهدى ، فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنًا . فَيُقَالُ : نَمْ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ ، -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ ، -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ . ( وَفِي قَالَتُ اللَّهُ مَنْ مِنْ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَا مَعَهُمْ . فَإِذَا امْرَأَةٌ (٣) رواية : وَذَنَتْ مِنِي النَّارُ (٢) ، حَتَّى قُلْتُ : أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ . فَإِذَا امْرَأَةٌ (٣) حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ ، قُلْتُ : مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ ، قُلْتُ : مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ ، قُلْتُ : مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : صَلَّى ثُمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبُعِ سَجُدَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَاير ﷺ : ثُمَّ تَأْخَرَ وَتَأْخَرَتِ الصَّفُوفُ خُلُفُهُ ، خَتَّى انْتَهَيْنَا إلى النَّساءِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ ، خَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حَامِرٍ ﷺ : حِمْيَرِيَّةُ سَوْدَاءُ طَويلَةٌ . وفي رواية : مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ .

مَاتَتْ جُوعًا ، لاَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَـأُكُلُ خَشَـاشِ الأَرْضِ (1). وفي رواية : وَأَمَرَ النَّبِيُّ عِلْمُ بِالْعَتَاقَةِ ) .

وفي حديث (الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) ﴿ قَالَ : كَسَـفَتِ الشَّـمْسُ يَـوْمَ مَـاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ (٣) (٤) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر على بنحوه ، وفيه : وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ : إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي ! وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلّم من حدّيث أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَزِعَ أَيَوْمَ كَسَفَتِ الشَّ سُ ، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ .

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مسلم فرواه من حديث حَابر وابْن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ عِلَّهَ قَالَ: فَأَنَيْتُ وَهُوَ فَائِمٌ فِي الصَّلَاقِ، رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَحَعَـلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمِدُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّرُ وَيَدْعُو، حتَّى خُسِرَ عَنَهَا ، فلمَّا حُسِرَ عَنَها 'قَرَأَ سُورَتَيْنِ، وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

## كتَابُ صَلاَة الاسْتسْقَاء

## باب الإسْتِسْقَاء في المصلَّى

٣٦٩ عَنْ عَبْداللَّهِ بْن زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى، -وفي رواية: يَسْتَسْقِي - وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ الْمُصَلَّى يُصَلِّى، وَوَلَى رواية: يَسْتَسْقِي - وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ المُتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ ردَاءَهُ.

## باب الإِسْتِسْقَاء فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٠٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ إِهْ فَلَكَ الْمَالُ ، وَجَاعَ الْعِيَالُ ، فَادْعُ اللَّه لَنَا . فَرَفَعَ يَدَيْهِ وِفِي رواية : اللَّه إِهمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَفِي رُواية : اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ ( وَالْجَبَالِ ، وَلَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ ( وَالْجَبَالِ ، وَلَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ ( وَالْجَبَالِ ، وَلَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامُ اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامُ وَلَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامُ اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامُ وَلَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامُ وَاللَّهُمَّ عَلَى الآكَامُ وَلَا اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى الْمَوْدِ . وفي رواية : نَاحِيةٍ إلاَ حَدَّثَ بَالْحَوْدِ . وفي رواية : وَحَرَحُنَ الشَّمْ فِي الشَّمْسُ . وَكُمْ أَحَدُ مِنْ نَاحِيةٍ إلاَّ حَدَّثَ بِالْحَوْدِ . وفي رواية : وَخَرَخُنَا نَمُشَى فِي الشَّمْسُ .

## باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهِمْ مَعَ الإمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

٣٧١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإسْتِسْقَاءِ ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١) .

#### بابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

٣٧٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (٢): كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاء أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ مَخِيلَةً فِي السَّمَاء أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاء سُرِّي عَنْهُ ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا السَّمَاء سُرِّي عَنْهُ ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَة ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيه اللَّهُ مَ اللَّهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ﴾ الآية . وفي رواية : كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ) (١٠) .

( وفي حديث أَنَسٍ ﷺ : كَانَتِ الرِّيحُ الشَّـدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُـرِفَ ذَلِـكَ فِي وَحْهِ النَّبِيِّ ﷺ ) .

## باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : "نُصِرْتُ بالصَّبَا"

٣٧٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بالدَّبُور .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَنَّ التَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مُسْتَحْمِعاً ضَاحِكاً حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ ، إِنَّما كَانَ يَتَبَسَّمْ .
 قَالَتُ : و..

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ . فَالَتْ: وَ...

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : رَحْمَةً .